# بجؤث في النايخ والحضا والإسلامية

الجزءالأول

نثاً لیف المکتور/غیشان بی علی بی جریس امناداندارخ الاسلام لمشاق دیگیس تسمالتاریخ - جامع الملك بسعود کلینه المتربیة - خرج ا بحیا

تفسيم الأستاذ الدكستور سعيده الأستاذ الدكستور سعيده الأواب م جامعة القاهرة الأياب م المعاددة القاهرة القاهرة المؤاملة ا

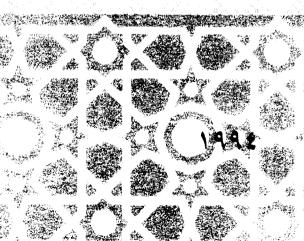

دارالمعرفة الجامعية ١٠ ش سوتير - إشكندرية ٢٠١١٦ : ٢٠٢١١٢

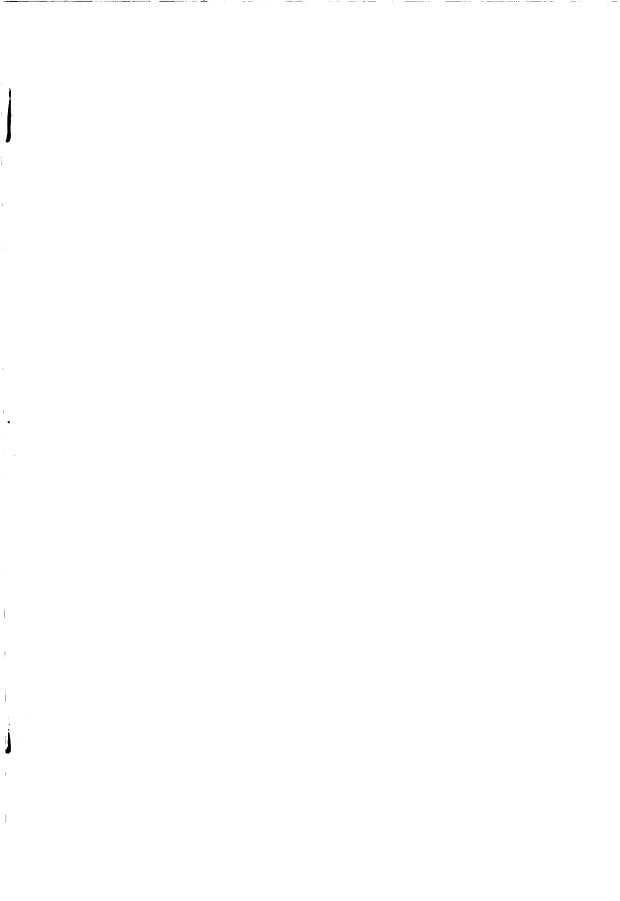

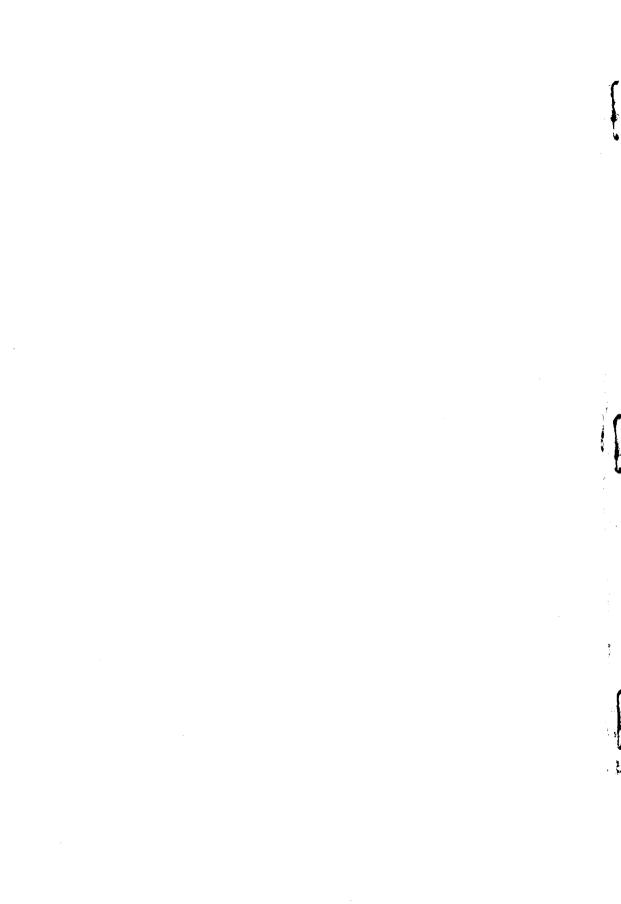



# بيؤث في الناسيخ والحضاق الإسلامية

الجزءالأول

تأليف المكتور/غيثان بن على بن جريس إمناذالتاريخ الإسلام للمثان ويُلين تسم التاريخ - جامعة الملك سعود كلية المتربية - ضرع أبحا

تفسيدى الأستاذ الدكستور سعيتعبرلفيا حعاشور الأستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة ورئيس إمحاد المؤرخين العرب

1217 هـ / ١٩٩٣م

دارالمعرفة الجامعية ١٠ ش سونير - إسكندسية ١٠ ٢٠١٦٢ عند ١



## تقسديسم بقلم

## الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور

أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس اتحاد المؤرخين العرب

دأب الباحثون في شتى آفاق المعرفة على نشر إنتاجهم الفكرى إما في صورة كتب تتصف عادة بالأسلوب وتعالج موضوعات مطولة وقد تكون متشعبة، وإما في صورة بحوث مركزة تعالج عادة نقاطاً محدودة وتتصف في معظم الحالات بالإيجاز والتركيز.

وإذا كان من السهل نشر الكتب وتداولها عن طريق دور النشر والمكتبات، فإنه من الصعب في كثير من الظروف نشر البحوث إلا في المجلات العلمية والدوريات التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات ذات الصفة الأكاديمية. ولكن الغالب هو أنه مع مضى الوقت يصبح من الصعب على الباحثين الوقوف على ما انتجه غيرهم من بحوث، لتشتت تلك البحوث وبعثرتها بين العديد من المجلات العلمية التي قد لاتتوافر مكتملة الأعداد في كافة المكتبات العامة والخاصة. ورب بحوث قيمة كتبها السابقون ولانعرف عنها إلا عناوينها وربما فقرات تناقلها الكتاب منها، دون أن نتمكن من الرجوع إلى الأصول الأولى للدراسة أو البحث.

وللحفاظ على هذه البحوث من جهة، وتيسير مهمة الباحثين في الرجوع إليها والإفادة منها من جهة أخرى، دأب البعض منذ وقت مبكر على جمع البحوث المنسوبة إلى مؤلف واحد في مجلد يضمها جميعا، حتى ولو لم تربط بينها رابطة في الموضوع ولكن يكفى أنها نابعة من فكر واحد ومنسوبة إلى عالم واحد. ومن يرجع إلى فهارس دار الكتب المصرية بالقاهرة، يجد في قسم المخطوطات، مخت اسم

(مجاميع) مجموعة مقالات وبحوث قصيرة، تحمل اسم السيوطى وغير السيوطى من العلماء، تعالج موضوعات شتى متفرقة، يجمعها غلاف واحد يحميها من التشتت والضياع.

وفى العصور الحديثة، نحا بعض الباحثين هذا النحو فجمعوا بحوثهم التى ألقوها فى صيغة محاضرات متفرقة، أو نشروها فى عدد من المجلات العلمية المتباعدة عن بعضها البعض زمنيا وإقليميا، جمعوها فى مجلد واحد أو أكثر تيسيراً لغيرهم من الباحثين فى الرجوع إليها. ومن هؤلاء الأستاذ ستبز Stubbs الذى جمع عددا من محاضراته وبحوثه ونشرها فى كتاب يحمل اسم: دسبع عشرة محاضرة فى تاريخ العصور الوسطى والحديثة):

#### Seventeen Lectures on Medieval and Modern History

وتمشيا مع هذا المبدأ، واستجابة لبعض زملاتنا من الباحثين الذين أعربوا عن رغبتهم في الاطلاع على بعض بحوثنا التي تعذر عليهم العثور عليها، قمنا نحن بجمع ماتيسر جمعه من تلك البحوث ونشرنا بعضها في كتابين، أحدهما يحمل اسم (بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، جامعة بيروت العربية ١٩٧٧)، ويحمل الآخر اسم (بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته، القاهرة – عالم الكتب،

وهذا الكتاب الذى نقدمه اليوم للباحثين يتفق مع هذا الاجماه فى الهدف والبناء، إذ يضم أربعة عشر بحثا كتبها فى أوقات متفرقة، ونشرها فى أماكن متباينة الزميل الدكتور عيثان بن على بن جريس، أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة الملك سعود، فرع أبها

والدكتور غيثان من البراعم المتفتحة، تتبعنا نشاطه في حقل الدراسات التاريخية

فوجدناه يبشر بخير كثير ويعبر تعبيراً صادقا عن مستقبل الشباب العربي في بناء هذه الأمة.

وسيلمس القارئ أن الكثير من هذه البحوث التى يضمها كتاب الدكتور غيثان، يرتبط بعصر بنى العباس والدولة العباسية، وهو العصر الذى يمثل درجة النضج بالنسبة للحضارة الإسلامية فضلا عن أنه عصر مشحون بالحوادث الداخلية والخارجية.

وقد أحسن الباحث اختيار مايكتب فيه، فاختار موضوعات جديدة غير مطروقة، وفي علاجه لها أحسن الإفادة من المصادر المعاصرة على تباين آفاقها مابين موسوعات ومصادر تاريخية وجغرافية وأدبية وفقهية ... وغيرها. هذا في الوقت الذي عنى بالرجوع إلى المراجع الحديثة – عربية كانت أو غير عربية –، ودأب على مناقشتها ومقارنتها لتكون كتابته معبرة عن الحقيقة التاريخية تعبيراً أميناً صادقاً.

ولايسعنا سوى أن نبارك هذا الجهد، ونرجو لصاحبه مزيداً من التوفيق، وليكن العمل الجاد النافع المثمر هو شعار أبناء هذه الأمة - كل في مجال تخصصه - ولا يكفى أن نتغنى بأمجاد الماضي وإنماعلينا أن نفخر ونعتز بإنجازات الحاضر.

والله ولى التوفيق ،،

أ. د.

سعيد عبد الفتاح عاشور

۲۲ صغر ۱۶۱۶ هـ ۱۰ أغسطس ۱۹۹۳م

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| , |  |  |  |
| • |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |

## (توطئسة)

هذه مجموعة من البحوث والدراسات التي نشرت في مجلات علمية وفكرية على مدى الأربع سنوات الماضية وجميعها تدور حول تاريخ الإسلام وحضارته في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. وكان لشبه الجزيرة العربية، وخاصة بلاد الحجاز، نصيب الأسد، حيث يجد القارئ الكريم العديد من الدراسات القريبة الصلة ببعض النواحي التاريخية والحضارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما. كما أن هناك مواضيع أخرى جديدة في مبحثها، كتاريخ عقوبة النفي، أو المثلة، أو الاستخبارات، أو الملابس العربية، أو يهود الدونمة ... الخ.

والدوافع التى جعلتنى أجمع هذه البحوث فى كتاب متكامل، هى:

(١) تباعد الزمن والمكان الذى اتصفت به صدور هذه الدراسات، ولهذا أصبح من الصعب أو المتعذر على كثير من الباحثين الرجوع إليها والإفادة منها، وبخاصة ما نشر منها فى ندوات أو مجلات علمية محصورة فى المؤسسات أو الجامعات التى تتولى الإشراف عليها. (٢) الحاح الكثير من زملائى وتلاميذى فى الحصول على نسخ من بعض تلك البحوث، ولذا رأيت جمعها ونشرها فى كتاب واحد، وبصفة مبدئية فى هذا الجزء الأول الذى أقدمه للقارئ الكريم، سائلا من الله العلى القدير أن يمكننى من الاستمراوية فى نشر أجزاء أخرى، وبنفس العنوان والمنهج المتبعين فى هذا الكتاب. (٣) ودافع آخر شجعنى أيضا، وهو السعى إلى خلق تواصل بين الكاتب وبين القارئ والباحث الكريمين، أملا أن أتلقى منهما أى جديد ليضاف أو البحث يصحح خطأ غير مقصود، أو فتح مواضيع جديدة لتوسيع دائرة النقاش أو البحث والدراسة.

ولايسعنى هنا إلا أن أقدم جزيل شكرى لأستاذنا الفاضل، الأستاذ الدكتور/ سعيد بن عبد الفتاح عاشور، رئيس انخاد المؤرخين العرب، الذى راجع لى هذا الجزء قبل نشره، ثم تفضل مشكورا بتقديمه للقراء ، فله – إن شاء الله – الأجر

والمثوبة من رب العالمين، وله منى الثناء والتقدير.

في الختام، أرجو الله العلى القدير أن يوفقنا ويأخذ بأيدينا لخدمة تراث أمتنا العظيم، وأن يجعل عملنا خالص لوجه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والله ولى التوفيق،،

وكتبه ....

غيثان بن علي بن جريس فى غرة شهر المحرم سنة أربع عشرة وأربعمائة والف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ...

## (1)

تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدرالإسلام

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| , |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر الإسلام ن

إن العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وأي جزء من أجزاء العالم قد تختلف من وقت لآخر ، بل ومن مكان لمكان ، وذلك لما قد يوجد من ظروف تخيط بتلك العلاقات وبما أن هذا البحث يهتم بفترة صدر الإسلام ،فلذا لم يتعرض للعلاقات التي كانت تربط الحجاز بتلك المناطق التي كانت موضع الاحتكاك العسكري المباشر خلال عهد الفتوح الإسلامية ، كبلاد الفرس أو الروم مثلاً ، إلا أن البحث يناقش تلك العلاقات السياسية والتجارية التي تربط بين أرض أثيوبيا ، أو ما يسمي الحبشة (١) . في أغلب المصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة الحجاز لنري نوعية تلك العلاقات ومدي نشاطها بين تلك الأطراف وهل كانت العلاقات التي تربط أثيوبيا بالحجاز مساوية للعلاقات التي تربط بلاد النوبة بالحجاز؟ وبالإجابة عن هذه النقاط نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين تلك الأجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز الأسيوية .

### (أ) - العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز:

إن بلاد الأحباش لم تكن صلتها بمنطقة الحجاز ، ولا بشبه الجزيرة العربية وليدة ظهور الدين الإسلامي ، وإنما الصلات بين الطرفين قد تعود إلى ما قبل الإسلام بقرون عديدة ، وتؤكد المصادر العربية أن أعداداً كبيرة من الأحباش ينحدرون من أصول عربية وعلى شكل هجرات من بلاد العرب ، إضافة إلى أن عرب شبه الجزيرة وخصوصاً أهل الحجاز كانوا على صلة وثيقة ، تجارية وسياسية مع أرض الحبشة ، وقد أورد لنا ابن حبيب رواية حول تلك الصلات ، فيذكر أنه

 <sup>(\*)</sup> مقالة منشورة في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد (٨) رَجب (١٤١٣هـ)،
 ص ٤١٢ – ٤٣٣.

حدث في الجاهلية صراع شديد ما بين بني هاشم وبنى أمية من قبيلة قريش ، ثم اتفقوا بعد أن طال ذلك الصراع على الإحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان فكان اختيارهم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة ليحتكموا على أيدى مليكها ، فكان أن قام بالإصلاح بينهم بعد أن طلبوا منه أن يحسم الخلاف الدائر بينهم (٢) ، وهذا يفسر لنا أن العلاقات بين ملوك الحبشة وأعيان أهل الحجاز من بنى هاشم ، كانت على درجة كبيرة من القوة والمتانة ، وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين الأطراف المتنازعة في الحجاز ، ويلجأ إليها عند الحاجة وساعات المحن .

ولما ظهر الإسلام فى الجزيرة العربية ، تطورت العلاقات السياسية بين ملوك الحبشة ، وبين الرسول محمد ( على ) حيث نرى فى الوقت الذى اشتد فيه إيذاء قريش للسابقين إلى الإسلام من صحابة رسول الله ، أن الرسول ( على ) أذن لهم فى الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلاً و لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ه (٢٠).

لقد أفاضت بعض المصادر في عوامل إختيار الرسول على بلاد الحبشة لتكون مهجراً لأصحابه ، وأن ملكها لا يظلم عنده أحد فتروى إلى أن أهم أسباب اختيار الحبشة دون سواها ، هي أن ملك الحبشة الذي كان يعاصر الرسول على هو أصحمة أو أرماح ، وهو الذي خلف أباه بعد وفاته ملكاً على الحبشة رغم صغر سنه ، فنازعه عمه الملك وهزمه فلجأ أرماح إلى بلاد العرب حيث اشتراه عربي من قبيلة بني ضمرة (٤) ، مكث معه الفتي أرماح فترة في بلاد العرب تعرف خلالها على عادات ولهجات العرب ثم عاد إلى الحبشة بعد أن كبر واستعاد ملك أبيه لذا وقع اختيار الرسول (على التكون أرض هذا الملك الذي عرف بلاد العرب وأهلها موطناً للمسلمين من المهاجرين الأوائل ، الذين سيجدون عنده العطف والعناية والوعاية .

ولقد تأكد بالدليل القاطع أن اختيار الرسول ( عليه البلاد الحبشة كان اختياراً

سليماً وموفقاً ، لأن المهاجرين إلى الحبشة وجدوا ملجاً طيباً فقد أكرمهم النجاشي وأمن على حياتهم .

كذلك فإن اختيار الرسول ( الكون الحبشة دار هجرة دون سواها من البلاد المجاورة ترجع أيضاً إلى أسباب أخرى ، هى أن القبائل العربية حتى ذلك الوقت كانت ترفض الدعوة الإسلامية وتتمسك بديانتها الوثنية ، كذلك لم يأذن الرسول ( الكون ) لأصحابه بالهجره إلى يثرب أو نجران لما كان بينهما من منازعات دينية ، ولم يطمئن الرسول ( الكون ) إلى بلاد اليمن والشام والحيرة لبعدها عن مكة من ناحية وعلاقاتها بقريش من ناحية أخرى .

وهناك عوامل أخرى وقفت سبباً من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة لتكون دار هجرة منها ما ذكره حسن إيراهيم (٥) ، وهو أن الحبشة كانت أقرب البلاد المسيحية إلى الجزيرة العربية ، والتي كان يحكمها ملك مسيحي، يضاف إلى ذلك سهولة الملاحة في البحر الأحمر التي كانت أفضل وأسهل على المهاجرين من أن يذهبوا إلى الحبشة بدلاً من أن يتجهوا شمالاً أو جتى شرقاً ، وهي جهات قد يجد فيها المسلمون قبائل أكثر عداءً للإسلام وأشد تناحراً فيما بينها .

ولم يكد يخرج المهاجرين من أرض مكة ويتجهون إلى ميناء الشعيبة على ساحل البحر الأحمر<sup>(٦)</sup> ، ثم يستأجرون من سفن الأحباش التى كانت ترتاد ذلك الميناء ويصلون إلى أرض الحبشة ، إلا ويجدون المكان المناسب لحمايتهم وإعطائهم الحرية والأمان في أرض النجاشي .

ومما لا شك فيه أنه كان لهذه الهجرة أثر كبير في نشر الإسلام وترغيب الناس فقد شاع الدين الجديد بين العرب ، وعرفوا أن فريقاً من القرشيين خرجوا مهاجرين من بلدهم مكة إلى الحبشة فراراً بدين الله الذى جاء به النبى (علم وبذلك قدر لهذا الدين أن يصل إلى آذان من لم يكن سمع به من قبل ، ثم إنه

كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة أثر كبير في ترقيق قلوب أهليهم ، إذ رأوا أن فريقاً منهم أضطر لهجرة وطنه لأنه أوذى في دينه .

ولقد اضطربت قريش حين علمت بأمر هذه الهجرة ، إذ رأت أن الإسلام بلغ في نفوس أهله مبلغاً كبيراً، كما رأت أن كثيراً من الناس يسارعون إلى الدخول فيه حين يرون أن وجود هؤلاء المهاجرين بالحبشة سينجيهم من عدوان قريش، ولا سيما جين تتلاحق أفواجهم إلى الحبشة وتزداد أعدادهم ويصبحون قادرين على الوقوف في وجه قريش أو العودة إلى مكة فانخين .

ولما رأت قريش أن المسلمين استقروا في الحبشة أرسلت في أثرهم وفدا يحمل مجموعة من الهدايا إلى النجاشي ، ويطالبون باسم سادة قريش أن يعيد أولئك المهاجرين إلى مكة، وكان ذلك الوفد الذي أرسلته قريش مكوناً من رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ، وعند وصولهما إلى أرض الحبشة اتصلا ببطارقة التجاشي ووزعا عليهم الهدايا التي جاءا بها من الحجاز ثم طلبا منهم مساعدتهما عند الملك ليرد لهم أولئك المهاجرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده ، فوعدوهما بذلك ، ثم ذهبا لمقابلة الملك ، وعند مقابلته ، أعطياه الهدايا التي كانا قد أحضراها معهما من مكة ثم كلماه فقالا له و أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه ، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم ، وعاتبوهم فيه ١٤٠٠ وعند سماع النجاشي كل ما قال ابن العاص وابن أبي ربيعة قام البعض من بطارقة النجاشي وأوصوا الملك بإرجاع أولئك المهاجرين المسلمين ، فغضب لتصرف بطارقته وكذلك لكل ما سمع من وفد قريش ثم قال لا ها الله إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادى ، واختاروني على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن

كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني ، (٨) .

وبعد إصرار النجاشي على السماع من المسلمين جيء بهم وكان متكلمهم جعفر بن أبي طالب ( رضى الله عنه) ، فبعد أن سأله الملك عن الدين الذي اعتنقوا وفارقوا ديانة قومهم فقال له جعفر وأيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ،ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، الكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور وأكل مال اليتيم ، وقذف المحسنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئاً ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك... (١)

وبعد سماع النجاشى تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولئك المهاجرين أصحاب الحق والكفة الراجحة، فلم يكن يصغى لعمرو بن العاص وصاحبه ، ولم يلب طلبهما الذى جاءا من أجله، وسمع لجعفر بن أبى طالب وأصحابه أن يعيشوا فى الحبشة تحت حمايته وفى ظل حكمه ، وبهذا ثبت أن توقع الرسول (علله ) بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعاً صادقاً ، وبعد نظر ثاقب .

ومع أننا لسنا بصدد الروايات المختلفة التي وردت عن ما دار بين النجاشي ووفد قريش ، أو معه ومع أصحاب الرسول ( عليه ) كذلك لسنا بصدد التفصيل في

الهجرة من مكة إلى الحبشة ، لا من حيث أهدافها ولا عددها ، أهى هجرة واحدة أم النتان أم ثلاث، وإنما الذى يهمنا فى هذا المقام هو العلاقات السياسية بين الرسول ( المنت الله الحبشة ، وخصوصاً بعد هجرة المسلمين إلى بلاده، حيث حفظت لنا كتب التاريخ والسير العديد من الوثائق السياسية التى تم تبادلها بين الرسول ( المنت والنجاشى، ومن أول تلك الوثائق رسالة أرسلها الرسول ( المنت عمرو بن أمية الضمرى ( ١٠٠ ) بعد أن سمع أن قريشا أرسلت وفدا ليقنع النجاشى باسترداد المهاجرين والرجوع بهم إلى مكة ، وقد أوضح الرسول ( المنت عمن رسالته تلك الهدف الذى جعل المهاجرين يذهبون إلى بلاده مبيناً ما وقع من اضطهاد وعسف حل بأصحابه من جانب قريش، ثم ذكر أيضاً تفضيل الحبشة على ما سواها من البلاد ( ١١٠ )، وهذه الرسالة بدون شك قد حدثت فى مرحلة الدعوة المكية وأكبر دليل على ذلك أن عمرو بن العاص وابن أبى ربيعة كانا قد لحقا بالمهاجرين فى الحبشة قبل هجرة الرسول ( المنت الله المدينة المنورة، وربما لم يكن قد فكر فى الهجرة إليها من مكة بعد .

وتلا تلك الرسالة التي أرسلها الرسول ( الله الله الله رسائل أخرى ذكرها محمد حميد الله (۱۲) وهي متشابهة في محتواها ، وفيها يظهر دعوة الرسول ( الله الله النجاشي ليدخل في الدين الإسلامي ، ومن مضمون تلك الرسائل يبدو أنها أرسلت في الفترة المدنية وبعد السنة السابعة تقريباً ، لأن صياغة أسلوبها من قبل الرسول ( الله ) لا يختلف عن صياغة الرسائل التي كان قد أرسلها إلى ملوك وأباطرة الأرض ، وذلك بعد أن عقد مع قريش ما عرف في التاريخ بصلح الحديبية (۱۳) ، الكن من يقف وقفة المدقق الألفاظ تلك الرسائل يجد محمد حميد الله يقسمها اللي ثلاث رسائل ، علما أنه ليس هناك إختلاف في معناها، وإن توفر بعض الاختلاف اللفظي فهذا حسب اعتقادي لا يعني أن الرسول ( الله ) أرسل ثلاث رسائل متتالية وإنما هي تقريباً رسائة واحدة ، وبالتالي أدخل عليها المؤلفون والنساخ التبديل والتغيير في اللفظ حتى يراها القارىء لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة، ثم

أننا لو حاولنا أن نسلم بأنها ثلاث رسائل، فقد لا نجد إلا رسالة واحدة من النجاشى يرد فيها على رسالة الرسول ( الله على رسالة الرسول ( الله على رسالة الرسول ( الله على أن أعلن إسلامه قائلاً ( إنى أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه، بل وأسلمت على يديه لله رب العالمين ( ۱۱۵ ) .

ولعل إسلام النجاشي هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاجرين الأوائل في بلاده، حيث إنه ليس ببعيد أن يكون قد انتشر الإسلام بين الأحباش عن طريقهم، ثم أنه ليس ببعيد أيضا أن الرسول ( علله ) كان يسعى إلى الاتصال بالمسلمين في الحبشة ، فيشجعهم على الثبات على دينهم، والظهور بالمظهر الحسن الموافق للعقيدة الإسلامية، وذلك ليكون لهم التأثير في المجتمع الحبشي وبالتالي يدينون بالإسلام كما فعل النجاشي عندما جاءته الدعوة من رسول الله .

ونلاحظ أن محمد حميد الله يستطرد في ذكر الرسائل التي تم تبادلها بين الرسول (علم و بخاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتابين تم إرسالهما من النجاشي وفيهما يظهر سمات توطيد العلاقات السياسية بين ملك الحبشة والرسول (علم حيث ذكر في أحدهما و أما بعد: فإني قد زوجتك إمرأة من قومك وعلى دينك وهي السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان (١٥)، وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسروالا وعطافاً وخفين (١٦). وفي الرسالة الثانية يقول وأما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندى من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادى ، وها أنا أرسلت إليك إبني أربحا في ستين رجلاً من أهل الحبشة وإن شئت اتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق (١٧).

وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى الرسول ( الله عنه الوسعان لنا توطيد العلاقة بين الطرفين، حتى إن النجاشي يقوم بتزويج الرسول ( الله عنه العديد من الأحباش المسلمين ليقدموا ولاءهم وخدمتهم للإسلام وإعلاء كلمة الدين، كذلك يبادر الرسول ( الرسماعة بوفاة النجاشي فيترحم

ومع أن العلاقات بين الرسول ( النجاش كانت طيبة وحسنة ، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخصوصاً القراصنة ( ۱۹ الذين كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمر ، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن العديد من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء جدة ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٩ هـ وعند سماع الرسول ( الله الغارة أرسل سرية يقودها علقمة بن محرز المدلجي لمواجهة أعمال القرصنة واعتداءات الأحباش ، وعند وصول تلك السرية ، التي تتكون من ثلاثمائة رجل ، إلى سواحل جدة تراجع القراصنة الأحباش منهزمين إلى ديارهم ( ٢٠٠) .

ومع أن المصادر العربية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من المسلمين رغم الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التي تربط الرسول ( المسلمية المسلمية الله أن الملك الحبشة نفسه دان بالإسلام، بل وأرسل من قبله وفداً يذهب إلى المدينة لمقابلة الرسول ( المسلمية وللاستقرار في أرض الحجاز ، وربما كان لتمادى ملك الحبشة في استمرار علاقاته الطيبة بالمسلمين عاملاً مهماً من عوامل تحرش بعض الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم به ملكهم من تواد وتعاطف تجاه المسلمين، لذلك بادروا بأعمال القرصنة ومهاجمة سواحل الحجاز ، إلى جانب أنه كان هناك ربما دافع آخر قد يكون لعب دوراً في مهاجمة سواحل الحجاز، ألا وهو حب القراصنة لمهنتهم وممارسة الاعتداء وبث الرعب في قلوب أفراد المجتمعات الهادية المطمئنة، بل والعيش على مهنة السلب والنهب والاغارة على أهالي السواحل .

ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتوقف عندما قاموا بها في سنة ٩هـ ، وإنما تكررت في عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على ميناء جدة، ففي سنة

٢٠هـ/١٤٦م هاجمت غارة حبشية موانىء الحجاز فتصدى لها الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (١٣-٢٣هـ/ ٦٣٤-١٤٤م) بإرسال سرية مكونة من أربع سفن لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز (٢١)

لم تكن الصلات الحسنة بين أهالى الحبشة والخلفاء الراشدين في الحجاز قد انقطعت بوفاة الرسول ( على)، وإنما الهجرات العربية ازدادت نشاطاً في العقود الثلاثة الأولى بعد موت رسول الله ( على) وذلك لما حدث في الساحة الإسلامية، وخصوصاً منطقة الحجاز، من حروب وفتن كحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ( ١١ – ١٣ هـ/ ١٣٢ – ١٣٤ م) وكالفتنة والحروب الأهلية التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان ( ٢٣ – ٣٥هـ/ ١٤٤ – ١٥٦ م)، وتلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان ( ٢٣ – ٣٥هـ/ ١٤٤ – ١٥٦ م)، وتلك الهجرات من بلاد الحجاز وكذلك من أجزاء عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية كانت قد فتحت طريقاً لإنتشار الإسلام في بلاد الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت أيضاً على إنتشار الثقافة والفكر الإسلامي في تلك البلاد (٢٢)

وبالموازنة بين عصر الرسول ( الله المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان الأحباش قد أهملتها المصادر تماما وربما نتج هذا التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل، عن عدم وجود صلاب ملموسة بين الجانبين كتلك الصلات القوية التي كانت عليها الحال أيام الرسول ( المسلمان المبشة، وقد يكون هذا الإفتراض صحيحاً خاصة إذا أدركنا الظروف القاسية التي مرت بها الدولة الإسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدين إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية والتوسع الكبير الذي شغل المسلمين في عصر الخلافة الراشدة، والذي كان بعيداً عن أرض الأحباش ومركزاً في بلاد فارس والشام ومصر التي عن طريقها امتد الإسلام إلى بلاد النوبة المجاورة لأرض الحبشة، وبلاد النوبة سوف تكون محور حديثنا في موضع آخر من هذا البحث .

### ب - العلاقات التجارية بين الحبشة والحجاز :

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش في عهد أصحمة النجاشي ، وبين أهل الحجاز في عهد الرسول ( الله والى حد ما في عهد الخلفاء الراشدين ، إلى نشاط العلاقات التجارية والتي أصبحت استمراراً للعلاقات التجارية التي كانت سائدة في العهود السابقة للإسلام ، فيذكر لنا ابن حبيب روايات عدة يوضح فيها نشاط انتشار الرقيق الحبشي ، وكذلك السلع المستوردة من بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز حيث كانت تجد لها رواجاً بين سكان الحجاز وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية (٢٢٠) .

ومما يؤكد القول بأنه كانت هناك صلات تجارية وثيقة ما ذكرته بعض الروايات عن الإيلاف الذى أوجدته قريش خصوصاً أولاد عبد مناف الأربعة (٢٤) والذين ذهب كل واحد منهم إلى طرف من أطراف العالم آنذاك ليحصل من ملك تلك البلاد الحماية والأمان لتجار الحجاز، وخصوصاً القرشيين، ومما ثبت أن عبد شمس ابن عبد مناف كان هو الذى ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمان، وفعلاً قد نجح في مهمته حتى أصبح بجار قريش يذهبون ويرجعون بتجارتهم وسلعهم المختلفة ما بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة (٢٥).

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش والمراسلات المستمرة بين الرسول ( الله الله ) وبين أصحمة ملك الحبشة دليلاً قوياً على أواصر الصداقة، بل وعاملاً مساعداً على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفين، فلقد كثرت الطرق التجارية التي كانت تربط موانيء التجارية التي كانت تربط موانيء بلاد الأحباش بموانيء الحجاز أمثال الشعيبه وجدة والجار (٢٦٠)، كذلك كان هناك طريق آخر يربط بلاد الأحباش بالبلاد اليمنية، وبالتالي تتصل أرض اليمن مع الحجاز بعدة طرق برية يصل من خلالها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز (٢٧٠).

أما الطريق البحرى الذى يربط بلاد الحبشة بموانىء بلاد الحجاز، عبر البحر

الأحمر، خلال عصر الإسلام، فقد أفاضت المصادر في ذكره، وأول إشارة إلى فلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرجوا من مكة إلى ميناء الشعيبه، ثم ركبوا سفناً بحرية من سفن الأحباش حتى أوصلتهم إلى أرض الحبشة، وفي حقيقة الأمر فإن تلك السفن التي حملت أولئك المهاجرين لم تكن مخصصة فقط لحمل المسافرين، وإنما كانت أيضاً يحمل البضائع المتنوعة والتي يتم تصديرها أو إستيرادها بين الحجاز والحبشة، ثم إن أسعار النقل على ما يبدو لم تكن عالية والديل على ذلك أن المهاجرين أنفسهم قد استأجروا سفينتين من تلك السفن لتوصيلهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار فقط (٢٨).

أدى ذهاب أولئك المهاجرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط حلقة الاتصال الاجتماعي والتجارى بين الأحباش وأهل الحجاز وخصوصاً المكيين ، وذلك أن قريشاً قد أصابها القلق لخروج أولئك المسلمين، ثم إن المهاجرين كانوا في بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية في الحجاز، وكل هذه الظروف لا بد أن تكون قد أثرت في الصلات بين الطرفين، وبالتالي جعلت حركة التجارة أكثر نشاطاً بما كانت عليه قبل الإسلام وبانتقال الرسول ( الله الله المدينة بعد الهجرة أدى بالتالي إلى توسع الصلات التجارية أيضاً ، وذلك أن المسلمين في أرض الحبشة كانوا دائماً على اتصال بأحوال المسلمين في مكة قبل الهجرة، لكن بعد التقالهم إلى المدينة صاروا يتصلون من خلال التجار بالرسول ( المسلمين في المدينة وذلك من خلال الطريق البحرى الذي يربط بلاد الأحباش بميناء الجار أو ما المدينة وذلك من خلال الطريق البحرى الذي يربط بلاد الأحباش بميناء الجار أو ما سمته بعض المصادر ميناء المدينة " والذي ذكر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة من السفن التي كانت تأتي إليه من الحبشة وغيرها وهي محملة بأنواع السلع المختلفة ( ٢٠٠).

ومما يؤكد استخدام ميناء الجار من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة ومنهم من كان على صلة دائمة بالرسول( عليه في المدينة، وكذلك بذويهم وأقاربهم الذين

أسلموا وهاجروا إلى المدينة أنهم هم أنفسهم قد أرسلوا من قبل نجاشى الحبشة وعلى سفن حبشية وذلك في السنة الثامنة للهجرة حتى نزلوا على ميناء الجار ثم ذهبوا حتى قابلوا الرسول (عليه وهو في خيبر بعد فتحها، ففرح بهم الرسول عليه فرحاً شديداً واستقبلهم، مع قائدهم جعفر بن أبي طالب، استقبالاً طيبا (٣١).

ومع وجود صعوبة في معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجاز، وذلك لقلة المصادر وندرة المعلومات التي تناولتها، إلا أننا مع هذا كله حصلنا على بعض المعلومات المتناثرة في مصادر ومراجع متعددة أشارت إلى بعض السلع المتنوعة والمتبادلة بين الأحباش والحجازيين.

فقد أرسلت بلاد الحبشة الرقيق الذين كانوا يباعون في أسواق الحجاز وغيرها من أقاليم شبه الجزيرة العربية، وذلك لاستخدامهم في أعمال حرفية ومهنية متعددة (٢٣٠)، ومن صادرات الحبشة كذلك الشيوف والخناجر التي كانت ترسل من الحبشة إلى أسواق مكة، وأكبر دليل على ذلك الإشارة إلى أن النجاشي أهدى جعفربن أبي طالب أثناء رجوعه مع المهاجرين إلى المدينة بعض الخناجر والسيوف والتي منها سيف يقال له الغمام حيث بقى ذلك السيف مع جعفر حتى قتل في غزوة مؤتة (٣٣٠)، وتذكر بعض الروايات التاريخية أن الألبسة المختلفة كانت تصدر من الحبشة إلى الحجاز، وعما ثبت عن أصحمة النجاشي نفسه أنه أرسل العديد من والسراويل وبعض أدوات الزينة، وألبسة القدم كالخف وما شابهه (٤٣٠)، إلى جانب والسراويل وبعض أدوات الزينة، وألبسة القدم كالخف وما شابهه (٤٣٠)، إلى جانب العديد من السلع التي توجد في بلاد الأحباش أو حتى في الأجزاء الأفريقية الأخرى، أمثال العاج والمعادن والأخشاب وغيرها (٢٥٠).

لم تذكر المصادر شيئاً كثيراً عن واردات الحبشة من أرض الحجاز وربما كان ما تستورده الحبشة من الحجاز قليلاً نادراً لأن منطقة الحجاز كانت فقيرة في مصادرها

وثرواتها التجارية ، إلا أنها تمتلك الأسواق النشيطة والتي يرتادها التجار من جميع أنحاء العالم وذلك لكونها بلاداً مقدسة ، وهي ميزة لم يتمتع بها غيرها ، لذلك لم يكن الأحباش يستغنون عن المتاجرة في أسواق الحجاز ، بل والإستيراد من السلع التي تروج في تلك الأسواق وهي كثيرة جداً (٢٦) غير أن ما ذكرته المصادر من سلع تم تصديرها إلى الحبشة وبصورة واضحة هي الألبسة ، أمثال الحلل والجباب وغيرها (٢٧) والتي كانت أكثر ما توجد في اليمن ، لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها ترسل إلى أقاليم عديدة في العالم أمثال الحبشة ، كذلك العسل واللبان الذي كان يرسل من مكة والمدينة ثم عبر الطريق البحرى إلى الحبشة ، بل كان ملك الحبشة والأديم فكانت من أهم الأشياء التي تصدر إلى الحبشة ، بل كان ملك الحبشة والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الجلدية الحجازية المشهورة بالجودة ودقة العمل العربية التي ثبت أنها كانت تصدر إلى بلاد الأحباش (٢٠٠) ، وكذلك الخيول العربية التي ثبت أنها كانت تصدر إلى بلاد الأحباش (٢٠٠)

## جـ - العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة :

إن الإتصال بين بلاد النوبة (السودان حالياً) (ائ) وبين منطقة الحجاز خلال العقود المبكرة من عهد الرسول (علله والخلافة الراشدة، كان في حقيقة الأمر قد تلا الاتصال مابين أهالي بلاد الأحباش والحجازيين، لكن الشيء الذي لا يستبعد هو أن أهالي النوبة ربما قد سمعوا بظهور الرسول (علله في مكة ، وذلك عندما ذهب المهاجرون الأوائل إلى بلاد الحبشة، ثم عندما هاجر الرسول (علله ) إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية، ثم اتصل بالملوك والأباطرة في ذلك الزمان يدعوهم للإسلام وكان من ضمنهم المقوقس ملك مصر المجاورة لبلاد النوبة، والذي استقبل رسول الله (علله ) استقبالاً حسناً (الله ) .

والاتصال بين الحجاز وبلاد النوبة لم يكن قد ظهر بعد بشكل ملموس إلا بعد أن عم نور الإسلام فيافي الجزيرة العربية ووهادها، ثم تدفقت الجيوش العربية المسلمة والأمل يحدوها في نشر الإسلام، وذلك بعد وفاة الرسول ( المسلمة والأمل يحدوها في نشر الإسلام، وذلك بعد وفاة الرسول ( الكبر دولتين في زمنية لا تتجاوز العقد من الزمان، استطاعت تلك الجيوش أن تدوخ أكبر دولتين في العالم الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية في كل من بلاد فارس والشام، بل واصلت مسيرتها حتى فتحت بلاد مصر وصارت على أبواب بلاد النوبة المجاورة للاراضي المصرية من الجنوب ( المنوب ( المنوب الله ) .

وعند وصول الجيوش العربية إلى أرض مصر، حدث العديد من الاعتداءات من قبل النوبيين على الحدود الجنوبية لمصر، فلم يكن على المسلمين في مصر إلا استشارة خليفة المسلمين في المدينة عمر بن الخطاب، الذي أمر واليه عمرو بن العاص بأن يتصدى لأولئك المعتدين من أهل النوبة، فقام عمرو وأرسل جيشاً في سنة ٢١هـ/٦٤٦ م بقيادة عقبة بن نافع الفهرى، تقدم ذلك الجيش حتى دخل بلاد النوبة، لكنه لم يحقق النصر، ولم تؤد حملة عقبة إلى نتيجة، وذلك لما لقى من مقاومة عنيفة من قبل النوبيين، فتراجع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما بين المسلمين في مصر والنوبيين في بلادهم، بل واستمرت اعتداءات أهل النوبة تقرع أبواب مصر الجنوبية حتى كانت خلافة عثمان بن عفان، فعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر، وولى بدلاً منه عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي صمم على وضع حد للغزوات والاعتداءات التي كان يمارسها أهل النوبة ضد المسلمين في مصر (33)

استعد عبد الله بن سعد بن أبى السرح، ثم خرج على رأس جيش كبير بلغ عدده نحو خمسة ألاف مقاتل وذلك فى سنة ٣١هـ/١٥٢م حتى وصل دنقلة، عاصمة مملكة المغرة المسيحية، فشدد الحصار عليها وضربها بالمنجنيق، وهدم كنيستها، وبث الرعب فى قلوب أهل النوبة، وحينئذ طلب ملك النوبة، وهو قاليدرون Qualidrun ، الهدنة، فوافق الأمير عبد الله بن سعد بن أبى السرح ولا سيما أن جيشه قد أصابه التعب والارهاق، ثم إنه لم يكن يتطلع إلى فتح توسعى وإنما كان يهدف من محاربتهم إلى وضع حد لهجماتهم المتكررة على جنوب

وكانت تلك الهدنة التي وافق ابن أبي السرح على عقدها مع ملك النوبة، قد عرفت في الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوبة أو معاهدة البقط

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم إعتداء، التزم الطرفان بمقتضاها على أن لا يعتدى أحدهما على الآخر، وكذلك أن يدفع ملك النوبة لبيت مال المسلمين في المدينة ثلاثمائة وستين رأساً من الرقيق الأصحاء في كل عام وكذلك يعطى التجار من الطرفين الحرية بإجتياز ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم أحد بايذاء (٢٦)

وفى أثناء المفاوضات لعقد تلك المعاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك النوبة اشتكى إلى عبدالله بن أبى السرح من قلة الطعام فى بلده، فالتزم له بعد مشاورة الخليفة فى المدينة بأن يدفع له كمساعدة وضمن معاهدة البقط ألف أردب من القمح،ولرسله ثلاثمائة أردب من القمح ومثلها من الشعير وكذلك مائة ثوب قماش، ومن القباطى أربعة أثواب للملك ولرسله (٤٧)

وإذا كان عرب الحجاز قد وصلوا إلى مصر ثم بلاد النوبة أثناء الفتوحات الإسلامية وعبر الطريق البرى الذى يربط الحجاز ببلاد الشام ثم مصر، فإنهم أيضاً كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمر (٤٨)، وفي فترة سبقت وصول الجيوش الإسلامية إلى مصر في عهد عمر بن الخطاب، حيث تذكر بعض الروايات أن الخليفة أبا بكر الصديق قد نفي جماعة من أعراب الحجاز إلى متاطق على سواحل النوبة للبحر الأحمر (٤١)، بل وفي رواية أخرى يذكر أن الصحابي أبا محجن الثقفي قد عبر البحر الأحمر حتى وصل إلى سواحل بلاد النوبة، وذلك في سنة ١٦هـ/١٣٣ م (٥٠) ويشير الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد (١٥) إلى عبور بعض أفراد القبائل العربية أمثال هوازن وربيعة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد النوبة وبعض البلاد الجاورة لها، وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى من القرن الهجرى

الأول، كما يورد أيضاً الدكتور السر أحمد العراقي (٥٢) إشارات يوضح فيها تدفق الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وغيرها وذلك خلال عهد الخلفاء الراشدين مرجحاً تكاثر تلك الهجرات في عهد الخليفة عثمان بن عفان خصوصاً عندما اشتدت الحرب الأهلية بين المسلمين في الحجاز، والتي أدت بالتالي إلى قتل الخليفة، مما سبب هجرة العديد من أفراد العرب القاطنين بالحجاز وغيرها حيث الجهوا إلى الأجزاء الأفريقية أمثال النوبة والحبشة ومصر فاستقروا بها وأثروا في الناحية الاجتماعية والحضارية بوجه عام.

نتج عن الاتصال ما بين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر الشام ومصر بعد فتحها أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفين، وصاروا على أثر معاهدة البقط يذهبون ويروحون ما بين بلاد النوبة ومناطق المسلمين بما فيها بلاد الحجاز، بل والسلع التجارية صارت تنقل من النوبة إلى أسواق الحجاز والعكس صحيح .

وقد يتضح من معاهدة البقط أن أهل النوبة يرسلون لبيت مال المسلمين في المدينة الرقيق الذين أتفق عليهم في تلك المعاهدة، في حين أن خليفة المسلمين وواليه على مصر يقدمان المساعدات التي تتكون من الحبوب والمؤن والملابس فيرسلونها إلى أهل النوبة، إلى جانب أن التجار كانوا يصدرون من أسواق الحجاز بعض المصنوعات الجلدية، والأطعمة والأقمشة التي كانت توجد فيها بوفرة والتي كان البعض فيها يجلب من مناطق تجارية أخرى كبلاد اليمن وغيرها (٥٣).

ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق، كان يصدر منها المعادن والعاج والعنبر والصمغ (٥٤).

مما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت أسبق من العلاقات التي قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبة، بالإضافة إلى أن المصادر توضح أن العلاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة في عهد الرسول (عليه ) إذا ما قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد والحجاز في عهد الخلفاء الراشدين، ويتضح في

هذا البحث أيضاً أن الصلات مع أهل الحبشة كانت صلات مراسلات وتبادل الوفود بين كل من المسلمين في الحجاز والملك النجاشي في الحبشة .

أما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوبة فلم تظهر بشكل ملموس إلا في عهد الخلفاء الراشدين وذلك بعد إمتداد الفتح الإسلامي إلى كل من بلاد الشام ومصر، أيضاً أن الصلات بين أهل النوبة والحجازيين كانت في بادىء الأمر صلات طابعها الصدام المسلح ثم تلى ذلك أن رحب أهل النوبة بالإسلام وانفتحت بلادهم للمد الإسلامي الذي أخذ ينتشر في أنحاء أفريقيا فيطبعها بالطابع الثقافي الإسلامي.

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوبة والحبشة رأينا أنها كانت تتأثر بالعلاقات السياسية التي كانت بجرى في ذلك الزمن، إلا أنها بدون شك كانت أيضاً مستمرة من الوقت السابق للإسلام، لكن بعد أن جاء الإسلام ووصل إلى تلك الديار كان عاملاً مساعداً في تنشيط حركة المجال التجارى والثقافي بين بلاد الحجاز وتلك الأجزاء الأفريقية.

#### الهوامش

- (۱) الحيشة قبل الإسلام وبعد ظهوره سادت فيها مملكة اشتهرت بأسم مملكة أكسوم الحيثية، مؤسسها قباتل سامية من اليمن تدعى حبشت وهى التى سميت البلاد باسمها فيما بعد، وقد سيطرت هذه القبيلة على بعض مناطق الحيشة، وسادت لفتها التى غدت اللغة الأدبية للمسيحيين، وكان لهذا العنصر نظمه الأجتماعية، وإستطاع إدخال الحضارة السبئية التى كانت قائمة فى اليمن، والتى قامت فى القرن السابع قبل الميلاد، ثم امتد سلطانها فى بلاد اليمن ثم بلاد السودان والمناطق الساحلية حتى ضمت اريتريا وعاصمتها اكسوم. ويذكر أن المسيحية دخلت أرض الحبشة فى القرن الرابع الميلادى، ويقال أن عيزانا أحد ملوك أكسوم هو الذى دخلت المسيحية فى عهده وجعلها الليانة الرسمية للدولة، وقد غزى الأحباش بلادالعرب حتى كانت آخر محاولة للسيطرة عليها هى غزوة الكعبة بقيادة ابرهة الأشرم سنة ٧١م . أنظر معلومات أكثر فى جلال اللين السيوطي، أزهار العروش فى أخبار الحبوش، مخطوط، ومصور عن نسخة بالاسكوريال ميكروفيلم رقم ٢٧ تاريخ، بدار الكتب بالقاهرة، عبد الرحمن بن الجوزى، تتويوالغبش فى فضل السودان والحبش، مخطوط ومصور عن نسخة بالأسكوريال، ميكروفيلم رقم ٢٧ تاريخ، الشاطر بوصيلى عبد الجليل، مسعالم تاريخ السسودان ووادى دار الكتب القاهرة، الشاعر بوصيلى عبد الجليل، مسعالم تاريخ السسودان ووادى النيل (القاهرة، الشاعرة، الشاعر بوصيلى عبد الجليل، مسعالم تاريخ السسودان ووادى النيل (القاهرة الشاعرة، الشاعرة الشاعرة الشياع الهيخ السسودان ووادى النيل (القاهرة النيل) (القاهرة الشاعرة الشياعرة الشياع الهيخ السسودان ووادى مى ٧٠ .
- (۲) أنظر محمد بن حبيب، كتاب المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق (۲) أنظر محمد بن حبيب، كتاب المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق (بيروت،١٩٨٥/١٤٠٤) ص٣٦، علماً أن المصادر لم تذكر السبب الذي خلق الشجارفيما بينهم.
- (٣) ابن هشام، السيرة النبوية ، محقيق مصطفى السقا وآخرين (مكان النشر والتاريخ بدون) جدا ، مر ٣٠١ ٣٢٢ ابن حجر العسقلانى، فحمح البارى، محقيق محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب (مكان النشر والتاريخ بدون) جـ٧ ، ص ١٨٨ .
- (٤)ضمرة قبيلة عربية تنتسب إلى كنانة بن خريمة من العدنانيين وهم في الأساس بنو ضمرة بن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة بن خزيمة من مدركة بن مضر بن نزار بن عدنان. أنظر ترجمة ومصادر

عديدة عن هذه القبيلة في كتاب عمر رضا كحالة، معجم قبائل العوب القديمة والحديثة، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥/١٤٠٥) جـ ٢، ص ٦٦٧ – ٦٦٨ وتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن أمية الضمرى أنظر، محمد بن جعفر بن جرير الطبرى، تاريخ الوسل والملوك، محمد أبو الفضل إيراهيم (بيروت، تاريخ النشر بدون) جـ ٢، ص ٥٤٧ وما بعدها.

- (٥) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، السياسى والدينى والثقافى والاجتماعي، ط٨ (القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٧٤) جـ ١ ص٨٧ ٨٨ .
- (٦) الشعيبة كانت الميناء المستخدم من قبل ظهور الإسلام، وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة وثمانين كيلاً انظر حمد الجاسر، في شمال غرب الجزيرة، نصوص، مشاهدات، انطباعات (الرياض، ١٦٧٠/١٣٩) ص ١٦٨-١٦٨،

G.R. Hawting "The Origin of jeddah and the Problem of al-Shuayba" Arabica, Vol.xxxi (1948) PP. 318 ff.

- (٧) ابن هشام، السيرة، جدا، ص ٣٣٥، ٣٢٨ وما بعدها.
  - (٨) المصدر نفسه.
- (٩) ابن هشام ، السيوة، جــ ۱ ، ص ٣٣٦، الطبرى، تاريخ، جــ ۲ ، ص ٣٢٨ وما بعدها .
- (۱۰) ويذكر أن سبب اختيار الرسول ( المسمول المسمول المسمول المسمول الله النجاشي المسمول الله النجاشي المسمول الله الله من قبيلة بنى ضمرة التى سبق وأن أشرنا إليها، وذكرنا أن النجاشي تربى وعاش بين أفرادها فترة من الزمن ولهذا فقد يشعر بالتعاطف والتعاون مع المسلمين المهاجرين إلى بلاده. أنظر محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والمحلافة الراشدة، ط٥ (بيروت، دار النفائس، ١٠٥/١٤٠٥) من ٩٩ ،عبد الشافي غنيم عبد القادرة البحر الأحمر طريقاً للدعوة الإسلامية البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، أبحاث الأسبوع العلمي ١٩٥٠ مارس ١٩٧٩م (القاهرة، ١٩٨٠) من ٧٨.

<sup>(</sup>١١) محمد حميد الله، الوثائق، ص ٩٩.

- (۱۲) نفس المرجع، ص ۱۰۰ ۱۰ أنظر أيضاً صفى الرحمن المباركفورى ، الوحيق المختوم، ط۲ (يروت ۱۹۸۸/۱٤۰۸م) ص ۳۳٦ وما بعدها.
- (۱۳) وصلح الحديبية عبارة عن هدنة عقدت في السنة السادسة الهجرية ما بين المسلمين وقريش ولمدة عشر سنوات، فكانت الفرصة للرسول(ﷺ) أن يكاتب ملوك الأرض أمثال النجاشي ودعوتهم للخول الإسلام أنظر أكثر عن هذا الصلح وعن مكاتبة الرسول لملوك ذلك الزمن في الرحيق المختوم للمباركفوري، ص ٣٣٥ ٣٤٧
  - (1٤) محمد حميد الله، الوثائق، ص١٠٤.
- (۱۰) كانت (رضى الله عنها) مع من هاجر إلى الحبشة، ويصحبه زوجها عبد الله بن جحش الذى ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى تزوجها الرسول ( الكبرى و كانت سنة وفاتها في ٤٤هـ/ أنظر ترجمة لها في كتاب ابن سعد، الطبقات الكبرى (بيروت،١٩٨٠/١٤٠٠م) جـ٨، ص ٩٦-١٠٠
- (١٦) محمد حميد الله، الوثائق، ص ١٠٦ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشي أصدق عن الرسول (١٦) محمد حميد الله، الوثائق، ص ١٠٦ ويورد ابن سيد الناس أن المغازى وشمائل السير، محقيق دار إحياء التراث العربي، ط٣ (بيروت،١٩٨٢/١٤٠م) جـ١، ص ١٤٩ .
  - (١٧) محمد حميد الله، ص ١٠٦ ١٠٧
- (۱۸) أنظر كيف تأثر الرسول( عندما سمع بموت نجاشي الحبشة، أبن هشام السيوة، جـ ١ ، ص ١٨١) أنظر كيف تأثر الرسول ١٩٨٠ ، ١٩١ .
  - (۱۹) القرصنة، قراصنة، القرصنة، قراصنة، القرصنة،

ملاح شهرته الدول البحرية ضد سفن اعدائها، وقد استخدمته الدول الإسلامية وغير الإسلامية، فكانت هذه الدول تمنع رجال البحر تراخيص لمهاجمة سفن الأعداء، وبذلك يضيفون قوة إلى أساطيل دولهم. غير أن في كثير من الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص، ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات البر.

وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والأصدقاء على حد سواء. أنظر أحمد عزة عبد الكريم، دواسات في تاريخ العرب الحديث (بيروت، ١٧٩٠) من ٢٨٩-٢٩٠ .

(۲۰) محمد بن عمر الواقدی، کتاب المغازی ، تحقیق مارسدن جونس، ط۳ (۲۰) محمد بن عمر الواقدی، کتاب المغازی ، جام، ص (پیروت،۱۹۸٤/۱٤۰٤م) ص ۹۸۳ – ۹۸۹ ابن حجر العسقلانی، فتح الباری ، جام، ص ۹۸۰ – ۹۵، المبارکفوری، الوحیق ص ۶۱۰.

(۲۱) أنظر محمد بن اسحاق الفاكهي، كتاب المنتقى في أخبار أم القرى، نشره وستنفلد جـ ٢، ص دراسات في تاريخ السودان (جامعة الخرطوم، ١٩٧٥م) جـ ١، ص ص ٣.

J.Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia, 3rd. ed .(London, 1976) p.46.

ومن يتبع العلاقات بين الحبشة والحجاز، يجد أن الاغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت خلال حكم الدولة الاموية والدولة العباسية، ولكن خلفاء الاسلام في تلك العصور كانوا دائماً على أهبة الاستعداد لرد ومحاربة تلك الغارات، أنظر أمثلة من غارات الأحباش في تلك العصور، محمد بن ظهيرة القرشي، الجامع اللطيف في فيضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف (القاهرة، ١٩٣٨/١٣٥٧م) ص ٨١، عبد القدوس الأنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة، ط٣ (القاهرة، ١٩٣٨/١٤٥٧م) ص ٥٠، عبد الشافي غنيم «البحر الأحمر» ص ٨٠٠موما بعدها.

(۲۲) أنظر مقالة السر أحمد العراقي و الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في أثيوبياوالصومال، فلوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية ، الخرطوم ۲۸/۳۰يوليو/ تموز ١٩٨٣م بغداد، ١٩٨٥/١٤٠٥م) ص ١٦٤ – ١٦٥ ،عـبــد الشافي غنيم والبحر الأحمر، م. ٨٠ – ٨٠.

(٢٣) ابن حبيب، المنمق، ص، ٣٦ وكذلك انظر في المراجع التالية نشاط بخارة الأحباش في أسواق الحجاز، جواد على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط٢ (بغداد ١٩٧٧) جـ٧، ص

۳۰۱ - ۳۰۲، عبد الحميد العبادى وأحابيش قريش هل كانوا عرباً أو حبشاً، مجلَّة كلية الآداب، الجامعة المصرية، ۱۹۳۳م، جــــ ۱، ص ۱۰۱ – ۱۰۲،

Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam: (Oxford, 1987) pp. 124ff.

(٢٤) وهم هاشم ، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل، أنظر تفصيلاً أكثر عنهم في ابن حبيب، المنمق، ص ٢٠-٢٠، ٤١ وما بعدها.

(٢٥) أنظر ابن حبيب، المنعق، ص ٤٠٠،٣٢ -٤٠٤، جواد على، المفصل، جـ٧، ص ٣٢.

M.J.Kister "Some Reports Concerning Mecca from fjahiliyya to Islam"Studies in Jahiliyya and EarlyIslam(London, 1980) P. 61, P Crone, Meccan, P. 127-128.

(٢٦) ميناء الشعيبة وجدة كانا يتبعان مكة وأسواقها لقربهما منها، أما ميناء الجار فهو أيضاً مثل ميناء الشعيبة وجدة يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقى، ويبعد عن المدينة بحوالى مائة وستون كيلاً، وكان الميناء الرئيسي للمدينة المنورة قبل الإسلام وخلال الثلاثة قرون الأولى منه، وقد تغير اسمه في العصر الحديث إلى مكان يسمى البريكة، أنظر الجاسر، في شمال غرب، ص ١٩١-١٩١ كذلك رسالة الدكتوراه لكاتب هذا البحث والتي بعنوان ع

The Social, Industrial and Commercial History of the Hejaz under the Early Abbasids 132-232/749-847 Ph .D Thesis, Univ of Manchester, 1989, PP . 194-200.

(۲۷) انظر تفصيل أكثر . Ibid, . PP. 186-187 , 197, 194 ff.

للمؤلف مقالَ وبعنوان، الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة ( البحث مخت النشر بمجلة كلية الآداب، بجامعة أم درمان الإسلامية ، العدد الثالث) .

(۲۸) أنظر تفصيلاً أكثر حول الصلات بين المسلمين وأرض الأحباش في الطبرى، تاريخ، جـ ۲، ص انظر تفصيلاً أكثر حول الصلات بين المسلمين في أخبار أم القرى، محمد بن فهد، اتحاف الورى في أخبار أم القرى، محمد بن فهدم محمود شلتوت

(القاهرة،١٣٧٥هـ) جـ١ ،ص، ٢١٤-٢١٥ ، جواد على، المفصل، جـ٧، ص ٢٥٩ .

(٢٩) أنظر تفصيلاً أكثر عن نشاط ميناء الجار . حمد الجاسرة حول الجار والشعيبة، مجلة العرب ، الرياض ١٩٧٠/١٣٩٠م، جـ١٢ص ١١٧٠-١١٧٢

The Social, pp. 194.

(۳۰) أحسد بن واضع المعقوبي، تاريخ المعقوبي، مخقيق، هوتسمان (لندن، ١٨٨٣) جـ٢، ص،١٧٧، أحمد بن يحيى البلاذرى، فتوح البلدان، مخقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، سنة النشر بدون) ص١٥٣، ١٥٣، عرام السلمي، كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها، مخقيق عبد السلام هارون ( القاهرة، ١٩٥٥/١٣٧٤) ص، ٢٩٩-٣٩٩.

(٣١) أنظر أبو الفداء بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون ( بيروت، ١٩٨٥/١٤٠٥ م) جـ٢،ص، ٧٠-٧١ .

(٣٢) أنظر أبن حبيب، المنمق ، ص، ٢٠٠-٤٠، عبد الحميد العبادى واحابيش قريش، ص ١٠١ وما بعدها وما بعدها

F. Crone, Meccan.PP. 106,124ff

(٣٣) ابن حبيب، المنمق، ص ٤١٧ ــ

(۳٤) أنظر تفصيلات أكثر في البلاذري، أنساب الاشراف، يخقيق محمد حميد الله (القاهرة، تاريخ النشريدون) جـ١، ص ١٨٨، ابن عبد ربه، العقد الفريد، يخقيق أحمد أمين وآخرين (بيروت، ١٠٠٣ / ١٩٨٣) جـ١، ص٢٧٤، محمد حميد الله، الوثائق، ص ١٠٦ .

(٣٥) الطبرى، تاريخ، جـ٢،ص٣٤٣ أنظر تفصيلا أكثر في كتابي

M. Kister "Some Keports" PP. 61 ff; Crone, Meccan, PP. 124-129.

(٣٦) أنظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التي تروج في أسواق الحجاز، أبو عشمان الجاحظ،

التبصر بالتجارة ، تخقيق حسن حسنى عبد الوهاب ( بيروت، ١٩٦٦) ص، ٣٤ وما بعدها ، شمس الدين المقدسى، أحسن التقاميم في معرفة الأقاليم مخقيق دى غوى (ليدن ١٨٧٧م) من ٩٧، ٩٧ ادم متز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى، ترجمة عبد الهادى أبو ريدة، ط٣ (القاهرة، ١٩٥٧/١٣٧٧م) جـ٢، ص ٢٦١، ٢٢٥ ، أيضاً أنظر رسالة الدكتوراه لمؤلف هذه المقالة

The Social, PP.202-216 Crone, Meccan, P.150

(۳۷) الحلة مفرد حلل وهى تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويين بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلة، أما الجبة فهى ضرب من مقطعات الثياب تلبس مثلها مثل الثياب أنظر معلومات أكثر فى أبو منصور عبد الملك الثعالبي، كتاب فقه اللغة (بيروت، ۱۹۷۳) ص ۱۵٦، أبو الفضل محمد بن منظور، لسان العرب ، نسخة مصورة من طبعة بولاق، (القاهرة، ۱۳۰۷هـ) جدا، مى، ۲٤٢، صالح أحمد العلى «الألبسة العربية فى القرن الأول الهجرى» مجلة المجمع العلمى العراقى، حالح أحمد العلى «الألبسة العربية فى القرن الأول الهجرى» مجلة المجمع العلمى العراقى، حالح أحمد العلى «الألبسة العربية فى القرن الأول الهجرى»

Kister, "Some Rebort" pp. 60f, Abdullah Alwi Haji Hassan"The Arabian Commercial Background in Pre-Islamic time" Islamic Culture, Vol. LXI-No. 2 1987, Pp. 78-9.

(٣٩) الجاحظ، التبصر، ص، ٣٤، ابن هشام، السيوة، جـ١، ص ٣٣٤-٣٣٥، الطبرى، تاريخ، جـ٢، ص ٣٣٥، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مخقيق نخبة من العلماء (بيروت، تاريخ النشر بدون) جـ٢، ص ٥٤، جواد على، المفصل، ص ٣١٥،٣٠٧.

(٤٠) الجاحظ التبصر، ص ٣٤،

A. Alwi, "The Arabian commercial", pp. 78 - 9.

- (٤١) إن بلاد النوبة خلال فترة ظهور الإسلام، كانت تقسم إلى عملكتين : مملكة المغرة وعاصمتها دنقلا، ومملكة علوه في الجنوب وعاصمتها سوبا، أنظر تفصيلاً أكثر عن موقع وجغرافية بلاد النوبة في مصطفى محمد مسعد. الإسلام والنوبة في العصور الوسطى (القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٠) ص ١ ٢٢.
- (٤٢) أنظر المكاتبة بين الرسول (ﷺ) وملك مصر المقوقس في كتاب محمد حميد الله، الوثائق، ص ١٣٥-١٣٦، وقد كان رد المقوقس على كتاب الرسول (ﷺ) كالتالي لمخمد بن عبد الله من المقوقس، سلام، أما بعد :-
- وفقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً قد بقى ... وقد أكرمت رسلك وبعثت إليك بعلة للمرمت رسلك وبعثت إليك بعاريتين لهما مكان فى القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بعلة لتركبها والسلام، المرجع نفسه، ص ١٣٦ .
- (٤٣) أنظر تفصيلات أوسع عن الفتوح الإسلامية في بلاد الشام ومصر في الطبرى، تاويخ، جـ٣، ص ٥٩٨ وما بعدها، عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، (بيروت، دار العلم للجميع، سنة النشر بدون) جـ٢، ص ٨٤-٩٠، ١١٥-١١٥، عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدين، (بيروت، دار الفكر، سنة النشر بدون) ص ٢٠٥-٢١٤.
- (٤٤) البلاذرى، فتوح، ص، ٢٨٠-٢٨١، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، كتاب فتوح مصر وأخبارها (ليدن، ابريل، ١٩٢٠م) ص ١٧٣-١٧٤ .
- (٤٥) ابن عبد الحكم، فتوح مصو، ص ١٨٣ ،١٨٨ ،البلاذرى، فتوح ص ٢٨٠-٢٨١ ، مصطفى محمد مسعد، الإسلام والنوبة ص ١١١-١١٣
- (٤٦) أنظر نص تلك الإتفاقية كاملاً في كتاب محمد حميد الله، الوثائق، ص ٥٣٠-٥٣١، ويذكر الدكتور يوسف فضل حسن ما دار حول معاهدة والبقط، من حديث، فيوضح أن اشتهارها بهذا الإسم في المصادر العربية ، بل وبسبب تسميتها بالبقط، يعود إلى اهتمام المسلمين بالجوانب الاقتصادية، وبما كان يرسل من الرقيق من بلاد النوبة إلى بلاد المسلمين، ثم يورد تعليلاً آخر

قائلاً ووإتما كلمة البقط في الأساس لفظ لاتيني يسمى Pactum اشتهر في الامبراطورية البيزنطية التي يسيطر المسلمون على أجزاء كبيرة منها ويعني مجموعة الالتزامات المتبادلة وما يتبعها أنظر يوسف فضل ، دواسات، ص، ٢٧ وللمؤلف أيضاً وإنتشار الإسلام في سودان وادى النيل، ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة الإسلامية، الحرطوم، ٣٠/٧٨ يوليو/تموز، المراه المراه (بغداد، ١٩٨٥/١٤٠٥) ص ٢٧ وما بعدها .

- (٤٧) ابن عبد الحكم فتوح ، ص، ١٨٨ ١٨٩ ، مصطفى مسعد، الإسلام والنوبة، ص ١١٣ . وقد أورد البلاذرى حديثاً مجملاً لما كان يعطى المسلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم الأطعمة أمثال القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة الرقيق الذين أتفق عليهم فى تلك المعاهدة أنظر فتوح البلدان، ص ٢٨١ .
- (٤٨) السرالعراقي و الإسلام ومواكز الثقافة، ص ١٥٩ وما بعدها ، يوسف فضل «آنتشار ... ص ٢٥ وما بعدها .
- (٤٩) أنظر عبد الله بن عبد العزيز ، الممالك والمسالك (مخطوط المتحف البريطاني لندن) ص، ١٠- ١٠، يوسف فضل، دراسات، ص ٢٩.
- (٥٠) الطبرى، تاريخ، جـ٤، ص ٢٥، ٣٨ يوسف فضل، دواسات، ص ٢٩، ويذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب الذى نفاه إلى سواحل بلاد النوبة على البحر الأحمر.
  - (٥١) الإسلام والنوبة ، ص ١١٨ وما بعدها .
- (٥٢) وأرض الزنج الإسلامية في العصور الوسطى؛ مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية، العدد الثاني، ١٩٨٤/١٤٠٥م ص ١٥٩ وما بعدها.
  - (٥٣) جواد على، المفصل، جـ٧، ص٣١٥، يوسف فضل، دراسات، ص ٢٧،

Abdullah Alwi "The Arabian" PP. 78-79

(٥٤) انظر اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، طبعة بيروت ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م ص ١٩١، أبو عبدالله

البكرى، معجم ما استعجم من الأسماء والبلاد والمواضيع تحقيق مصطفى السقا (بيروت، ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م) جـ١، ص ٣٥٥-٣٥٦.

A, Alwi "The Arabian" PP. 79ff.

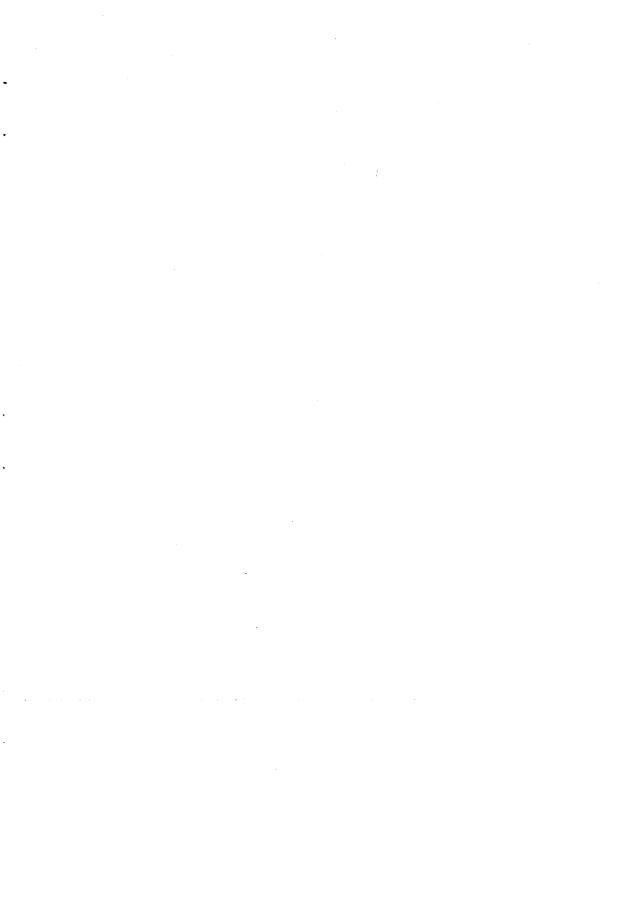

### **(Y)**

الطرق التجارية البرية والبحرية الهؤدية إلا العجاز خلال القرون الإسلاهية الهبكرة

| - |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
| * |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| * |  |  |   |   |
|   |  |  | , |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
| • |  |  |   |   |
|   |  |  |   | , |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |

# الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة (\*)

عند دراسة النشاط الاقتصادي والتجاري في إقليم ما ، يجب علي الباحث أن يولي اهتماماً خاصاً بدراسة الطرق البرية والبحرية ، التي تربط الإقليم موضع الدراسة ، بالأقاليم الأخري التي يتبادل معها علاقاته التجارية ، وبالتالي يتعرف علي شبكة الطرق الرئيسة والحركة عليها ، ومدي تأثيرها علي التجارة الداخلية والخارجية ، وحيث أن منطقة الحجاز تربطها العديد من الطرق مع أجزاء عديدة من العالم ، إلى جانب أن لها بعض الموانيء الواقعة على البحر الأحمر ، كانت تتميز بنشاط بجاري واسع على مر العصور الإسلامية ، لهذا فإن الحديث في هذا البحث سيكون مركزاً على الطرق البرية والبحرية التي تربط مدن الحجاز مع غيرها من أطراف العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة لنري مدي أهميتها ونشاطها في تلك العصور .

ولمعرفة الطرق الداخلية التي تصل ما بين المدن الحجازية بعضها البعض ، فلقد ذكرت بعض المصادر المتقدمة بشيء من الإطالة تلك الطرق (خاصة البرية) التي تربط مكة بالمدينة (۱) ، ومكة بالطائف (۲) إلا أنه من الواضح أن هذه المصادر قد أسهبت في ذكر المحطات الواقعة على تلك الطرق ، فذكرت بإطناب المسافات مابين كل محطة وأخرى ، مشيرة إلى أطوالها بالأميال أو الفراسخ ، وأحيانا بالأكيال (الكيلو مترات) دون أن تشير إلى أهميتها ومدى استخدامها في النشاط التجارى ، بل ولم توضح ما إذا كان عليها بعض المرافق ، كأماكن الاستراحة ، ومحطات التموين ، والحمامات وغيرها التي يستخدمها المسافرون والتجار الذين يمرون عند انتقالهم من مدينة إلى أخرى .

<sup>\*</sup> مقالة منشورة في مجلة العرب ( جـ٧ ، ٨س (٢٦) محرم / صفر ١٤١٢هـ / ١٩٩١ م )، ص٤٤٧ - ٤٦١.

والذى لاشك فيه أن الطرق التي كانت تربط بين المدن الحجازية قبل ظهور الإسلام وخلال العصور الإسلامية المتعاقبة كانت تستخدم لنقل الحجاج والزوار الوافدين إلى المدن الحجازية، وكذلك التجار والعلماء وغيرهم بمن يأتون إلى مكة والمدينة وغيرها ،ولكن الغريب في الأمر الذي يجده الباحث والدارس على حدّ سواء هو إغفال المصادر المبكرة للطرق التي تربط المدن الحسجازية (كمكة ، والمدينة ، والطائف ، وجدة) مع المناطق المجاورة في أرض الحجاز نفسها. وهذا الإهمال لم يكن ناججاً من عدم وجود طرق تربط المدن بالقرى والأرياف، وإنما يرجع إلى عدم تدوينها في مصنفات المؤلفين، وبالتالي أدى إلى هذا الاغفال، في حين أننا نجد بعض الجغرافيين المسلمين لم يألوا جهداً في أن يتحدثوا عن الطرق البرية التي تربط المدن الحجازية مع جهات العالم الأخرى - كما سيأتي ذكره فيما بعد - ثم إن ذكرهم للطرق الداخلية في أرض الحجاز التي تربط المدن ببعضها ليس إلا استمرار لحديثهم عن الطرق البرية الآتية من خارج الحجاز والواصلة إلى كل من مكة والمدينة. ومع هذا فإن الباحث يعتقد أن عدم الإشارة إلى الطرق الفرعية ما بين المدن والقرى والبوادى لا يعنى أنه لم تكن هناك طرق ودروب تصل بين مراكز العمران في الحجاز،فهذه الطرق والدروب كانت ذات شأن وكانت الحركة عليها مستمرة طوال العام . . ويرى الباحث أن الأدلة على ذلك يمكن تلخيصها فيما يلي:

١ – أن الخلافة الإسلامية سواء في عهد الخلفاء الراشدين أو في عهد الدولة الأموية وبعد انتقال مركز الخلافة إلى الشام أو في عهد الدولة العباسية وانتقال الخلافة إلى العراق ، كانت تنظر إلى مكة والمدينة على أنهما المركز الإداري الرئيسي ، في حين أن المناطق الريفية في الحجاز كانت تخت سيطرة الإمارة العامة في المدن الكبري ، والتي كانت تقوم بإرسال الجنود والموظفين والإداريين للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدن الصغيرة ، والقرى التي تقع خارج الإطار الجغرافي لكل من مكة والمدينة وبإيجاد هذا الاتصال الإداري

بين المدن والمناطق الأخري في الحجاز فإنه لابد أن يكون هناك طرق تصل تلك الأطراف بعضها البعض ليسهل الإتصال والذهاب والإياب بين المراكز الإدارية العامة وغيرها من القري والأرياف.

- ٢ المطلع على المصادر الأساسية يجد أن منطقة الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة كانت قد تعرضت للعديد من الثورات والحروب مثل حروب الردة فى عهد أبى بكر الصديق (١١هـ /١٣٢م -١٣هـ /١٣٤م)، وثورة أهل المدينة فى عهد الدولة الأموية خلال خلافة يزيد بن معاوية (٢٠هـ/١٨٣م) وكذلك ثورة العلويين فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور (١٣هـ/١٣٥م) وثورة عبد الله بن الزبير التى توسعت (١٣٦هـ/٢٥٢م -١٥٨هـ/٧٧٤م)، وثورة عبد الله بن الزبير التى توسعت حتى شملت منطقة الحجاز كلها، وكادت تقضى على الدولة الأموية (٤٠٠ وكل هذه الحركات والثورات السياسية، امتدت من المدن إلى البوادي، وبالتالي وكل هذه الحركات والثورات السياسية، امتدت من المدن إلى البوادي، وبالتالي كان الاهتمام بضرورة العمل على إيجاد طرق تصل مابين الحواضر والبوادي لتموين الحيوش بحاجتها من ميرة ، وتزويدها بالمعدات الحربية .
- ٣ ما تتمتع به المدن الرئيسة في الحجاز ، خصوصا مكة والمدينة ، من أسواق بجارية وما تتمتع به من مكانة روحية عند المسلمين ، إذ يأتي إليها الحجاج من مختلف بقاع العالم الإسلامي لأداء الحج والعمرة ، أو للتجارة ، فكان لابد من وجود طرق فرعية تزود بها البوادي الحواضر بما تنتجه ، ثم ليتصل أهالي الأرياف والقرى بالأسواق المركزية في مكة والمدينة ، وكذلك ليؤدوا فروضهم الدينية من حج وعمرة (٥).
- إلى جانب ما يتطلبه النظام المالى فى الدولة الإسلامية ، الذى يحتم على الوالى
   فى أى أقليم أن يرسل الزكاة التي تؤخذ عن المواشى والمحاصيل الزراعية فى
   القرى والأرياف ، خارج محيط المدن ، لهذا فإن الخلفاء والأمراء كانوا

يحرصون على تأمين طرق تصل المراكز الإدارية بالأطراف المتعددة في الحجاز ليتم جباية أموال الزكاة ، وإرسالها إلى بيت مال المسلمين .

أما الطرق البرية التى تربط الحجاز مع غيرها من أجزاء العالم الإسلامى فهى كثيرة يمكن شرحها. فهناك أولاً الطرق التى تربط اليمن بالحجاز ، وهي قديمة ترجع إلى ما قبل ظهور الإسلام ، إلا أنها كانت أكثر وضوحاً وأكثر نشاطاً في القرون الإسلامية المبكرة وجاء ذكرها في كتب الجغرافيين الأوائل الذين عاشوا في القرنين الثالث والرابع للهجرة ، فذكروا أن هناك طريقين بريين تربطان اليمن بالحجاز ، وهذان الطريقان ينطلقان من مدينة صنعاء اليمانية ، أحدهما يتجة بمحاذاة البحر الأحمر إلى أن يصل مكة المكرمة والآخر يتجه نحو الداخل ماراً بمدينة نجران عبر الأودية والهضاب حتى يصل إلى الطائف ، ثم مكة (٦) ، ولكنه يبدو من خلال الكتب التاريخية العديدة أن طرق اليمن إلى مكة عبر الأراضي يبدو من خلال الكتب التاريخية العديدة أن طرق اليمن إلى مكة عبر الأراضي للداخلية ، كانت أكثر استخداماً من قبل التجار والعساكر وموظفى الدولة ، وذلك لم يتوافر بها من محطات الاستراحة ومصادر المياة ، وما تنتجه الأرض من زراعات يقتات منها المارة (٧)

أما الطرق الواصلة بين مكة واليمامة (من أرض بخد) فهي تتفرع عند اليمامة إلى طريقين ، أحدهما يتجه إلى بلاد البحرين نحو الجهة الشرقية ، والآخر يبقى مستمراً إلى أن ينتهي في عُمان الواقعة في الجنوب الشرقي من شبة الجزيرة العربية (٨) ، ومن عمان يتجة طريق نحو الجنوب الغربي ، بمحاذاة ساحل البحر العربي حتى يصل إلى مدينة صنعاء في اليمن ، ثم يتصل بأحد الطريقين سابقى الذكر ، والذي يربط اليمن بمكة (٩)

وجميع الطرق السابق شرحها تربط أطراف شبة الجزيرة بعضها ببعض ، ولم يكن ذلك الاتصال تجارياً فحسب ، بل كان إلي جانبه اتصالاً سياسياً وإدارياً ، ومن يُلتي نظرة على الأوضاع الإدارية في الحجاز ، والأطراف الأخرى في شبه الجزيرة ،

كاليمن واليمامة البحرين، يجدها كانت في بعض الأحيان تقع تحت إدارة واحدة، خلال القرنين الأولين للدولة الإسلامية ، وغالباً ما كانت المدينة في الحجاز هي المقر الرئيسي للإدارة ، ولكي يتوفر مثل هذا الرابط الإداري لابد أن تكون هناك طرق برية نشطة تستخدم لتسيير موظفي الدولة، وكذلك للتجارة وزيارة الأماكن المقدسة ، وهي تربط مابين تلك الأطراف والحجاز (١٠٠).

وعند مقارنة اليمامة واليمن بالبحرين وعُمان في علاقاتها التجارية مع الحجاز خد أن الأولى كانت ذات صلة بجارية مع الحجاز أقوى من البحرين وعمان ، وخصوصاً في أواخر العصر الأموى وبداية العهد العباسي، وذلك عندما أصبحت الخلافة العباسية في العراق بدلاً من بلاد الشام، فصارت أرض البحرين وعمان أكثر نشاطاً في مستواها التجاري مع الأطراف الشرقية من العالم الإسلامي كالعراق، وبلاد فارس، والهند، والصين وغيرها، في حين أن الاتصال بين الحجاز وتلك المناطق لم يكن بالمستوي الذي كانت عليه في القرن الأول من الإسلام (١١١).

وتتصل مكة بالعراق بطريق برًى، فقد اتصلت بغداد والكوفة في العراق بمكة والمدينة في الحجاز، وهذه الطرق كانت من أهم الممرات التجارية، خصوصاً أثناء عهد بني العباس، فكانت مهيأة بجميع وسائل الراحة ، وذلك بعد ما قام الخلفاء العباسيون ببناء محطات للاستراحة بها، ثم زودوها بالمياة وما يحتاج إليه المسافر من أماكن، للنوم والجلوس وغيرها، بل وولى بعض خلفاء بنى العباس عليها بعض المراقبين الذين يعملون على حراستها وحمايتها، بل وصيانتها وإصلاح ما يخرب منها وهذه الطرق تنطلق من بغداد إلى الكوفة، ثم تسير عبر محطات مجارية تكبر وتصغر حسب أهميتها، وبعد منتصف الطريق بالنسبة للذاهب من العراق إلى الحجاز، تتفرع إلى فرعين في محطة تسمي معدن النقرة ويتجه أحد الفروع من الحجاز، تتفرع إلى المدينة، والآخر يستمر إلى مكة (١٢).

ومن أرض العراق هناك طريق آخر يصل ما بين مكة والبصرة، وهذا الطريق

لايقل في أهميته عن طريق الكوفة إلى مكة، وقد تعرض عدد من الجغرافيين الأوائل لهذا الطريق ذاكرين مستوى نشاطه، وعدد محطاته، وما به من مرافق للمسافر عليه ويعد صاحب كتاب والمناسك، أفضل من تعرض لوصف هذا الطريق،حيث أفاض في ذكر محاطته،ومستوى نشاطه التجارى (١٣). وكان هذا الطريق أيضاً يتفرع في محطة النباج إلى فرعين،أحدهما يستمر على طوله إلى مكة، والآخر يلتقى مع طريق الكوفة إلى مكة في محطة معدن النقرة ثم يسلك أحد الطريقين السابقي الذكر، للوصول إلى مكة أو المدينة (١٤).

كذلك كان يخرج من البصرة طريق يتجه إلى الجنوب حتى اليمامة ،ومن هناك يتصل بطريق البصرة في منطقة ضرية ،ومنها إلى مكة (١٥) .

وتلك الطرق التي تربط مدن العراق بالحجاز، لم تكن تتوقف في البصرة، أو الكوفة أو بغداد، وإنما كانت تربط أجزاء بلاد الشرق الإسلامي جميعاً مع المدن الحجازية، فنجد الحجاج والتجار كانوا يأتون من خراسان وفارس وبلاد ماوراء النهرين عبر طرق عديدة إلى البصرة أو الكوفة، ثم يواصلون السير إمّا براً وإمّا بحراً ليصلوا إلى المدن الحجازية (١٦)

أما الطرق البسرية التي كانت تربط أجزاء غرب العالم الإسلامي، كالأندلس، وشمال أفريقيا ومصر، ،مع البلاد الحجازية ، فكانت تسلك أيضاً العديد من الممرات في تلك الأجزاء ،حتي تتجمع في محطة أيلة على الطرف الشمالي لخليج العقبة ثم تتفرع إلي طريقين أحدهما يسلك الأراضي الداخلية حتى يصل إلي المدينة المنورة ،والآخر يتجه بمحاذاة ساحل البحر الأحمر حتى ميناء الجار على البحر الأحمر ومن هناك يبقي مستمراً إلي جدة ثم مكة ،أو يتجه شرقا من ميناء الجار إلى المدينة (١٧).

وطريق برى آخر يربط بلاد الشام بالحجاز، ويسلك الاعجاه الذي يخرج من دمشق ليلتقى بالطريق الذي يأتى من الأندلس وشمال أفريقيا ومصر في محطة أيلة ، ثم يواصل السير في أحد الطريقين اللذين يربطان ما بين تلك الجهات والمدن الحجازية ، في حين أن هناك طريق آخر داخلى يخرج من دمشق حتى يلتقي بالطريق الذاهب من أيله إلى المدينة في محطة تسمى وادي القري والتي كانت من أشهر المحطات التجارية خلال القرون الإسلامية المبكرة (١٨٠).

وجميع الطرق البرية - السابقة الذكر - لم تكن في مستوى واحد من حيث الخدمة والأمن،خلال العهود الإسلامية الأولى، خصوصاً بعد أن انتقلت دار الخلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق،ثم إلى العراق في عهد بني العباس،فعندما كانت الخلافة في بيت بني أمية،ومقر عاصمتهم بأرض الشام،كانوا حريصين كل الحرص على أن تكون الطرق البرية التي تربط ما بين الحجاز وبلاد الشام - كل والأجزاء الغربية من العالم الإسلامي - نشطة، وتحت حماية جيدة وكان خلفاء بني أمية يبذلون الأموال والجهود في سبيل صيانتها وإصلاحها ومراقبتها، ولتكون هذه الطرق حلقة الاتصال بين المدن المقدسة في الحجاز وعاصمة الخلافة سريعة ونشطة (۱۹)

أما بعدما انتقلت الخلافة إلى بني العباس، واتخذوا من بغداد عاصمة لهم، وأصبحت الطرق البرية ما بين بلاد العراق والأجزاء الشرقية من الدولة الإسلامية أقوى في نشاطها واتصالها بالحجاز من تلك الطرق التي تربط مكة والمدينة بالأجزاء الغربية من الدولة الإسلامية ، وذلك لما كان يبذله خلفاء بني العباس من جهود في إصلاح الطرق التي تربط العراق بالحجاز، والدارس لبعض المصادر التاريخية المبكرة، وكذلك بعض المراجع الحديثة، يلاحظ ما كان يبذله العباسيون، وخاصة في العصر العباسي الأول، من الجهود والأموال الطائلة لتحسين وتسهيل المواصلات البرية ما بين المدن العراقية والمدن الحجازية (٢٠).

لكن الاهتمام الذي كانت تلقاه طرق العراق إلى الحجاز ، لم يدم طويلاً، لأنه بعد أن ضعف خلفاء بني العباس في العصور المتأخرة، وبعد أن تسلط علي الخلفاء

والخلافة في العراق عناصر غير عربية، كالأتراك، والبويهيين، والسلاجقة وغيرهم، مما نتج عنه إصابة الطرق الحجازية العراقية بالإهمال، واستعادت الطرق التي كانت تربط شمال افريقيا بمصر ومن ثم بالحجاز قوتها ، وذلك عندما سيطرت الدولة الفاطمية على مصر، خصوصاً في القرن الرابع والخامس الهجريين، ثم امتد نفوذها إلى السيطرة على الأماكن المقدسة في الحجاز، وتوليها إمارة الحج التي كانت ترسل من مصر إلى مكة، وهذه الميزات التي كانت قد حصلت عليها الدولة الفاطمية لم تكن إلا سبباً قوياً في تحسين وصيانة الطرق البرية التي تربط الحجاز بعاصمة الدولة الفاطمية في القاهرة (٢١). ولكنه مع وجود هذا التحول من الشرق إلى الغرب أو العكس، والاهتمام بصيانة وحماية الطرق البرية بصفة عامة، فإنه لم يكن يمنع التدهور في حركة الطرق بين عواصم الدولة الاسلامية والمدن الحجازية، وهذا التدهور والإنهيار يعودان أساساً إلى ضعف الخلافة العباسية ووقوع الصراعات السياسية في الدولة الإسلامية ،وكذلك تجزؤ العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة ومتصارعة فيا بينها، وهذه الأسباب كلها كان لها أثر في جميع جوانب الحياة سواء سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية وغيرها، وانعكس ذالك بدورة على الطرق سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية وغيرها، وانعكس ذالك بدورة على الطرق التي تربط بين أجزاء الدولة .

وكما أنه كانت هناك شبكة خطوط برية، فإن منطقة الحجاز لم تخل من خطوط بحرية تصل منها أو إليها، وربما لا تقل أهمية عن الطرق البرية، وتعود في أهميتها ونشاطها لوقوعها على البحر الأحمر الذي يربط الشرق بالغرب، حيث كان هناك طريق بحرى يأتى من الصين عبر البحر الصيني، ثم يمر من المحيط الهندي عبر البحر العربي، والخليج حتى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم يواصل السير حتى جنوب وغرب أوربا، وهذا الطريق يربط الشرق بالغرب ماراً بموانىء الحجاز التي تقع على البحر الأحمر، ومن أهم تلك الموانيء خلال القرون الإسلامية الأولى ميناءا جُدة والجار (٢٢).

وميناء جدة يقع على البحر الأحمر، ويبعد عن مكة بنحو أربعين ميلاً، وقد تخدث عدد من المؤرخين عن أول من استخدم جدة ميناء، فأشاروا إلى أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان (٢٣هـ/٦٤٣م-٣٥هـ/٢٥٦م) كان قد ذهب للحج عام ٢٦هـ، وبعد الفراغ من حجة زار مدينة جدة فرآها ملائمة لأن تكون ميناء رئيساً لمكة، بدلا من ميناء الشعيبة، الذي كانالميناء المستخدم قبل زيارته لجدة (٢٣). وقد تعرضت العديد من المصادر والمراجع للوقت الذي بدأت تعرف جدة فيه كميناء، فمنهم من ذكر استخدمها ميناء قبل ظهور الإسلام، وآخرون قالوا: أنها لم تشتهر إلا بعد تلك الفترة التي أمر فيها الخليفة عثمان بن عفان بأن تكون الميناء الرئيسي في عام ٢٦هـ، وقد أجمل (حوتنق Hawting) وجهات النظر المتعددة حول بداية استخدام هذا الميناء، في مقالة حول مينائي جدة والشعيبة (٢٤) ،ثم خرج في نهاية مقالته، بأنه حتى لو كانت جدة قد عرفت واستخدمت ميناء قبل الإسلام فإن الطرق التجارية البحرية عند عرب الحجاز لم تكن ذات أهمية كبيرة لا في العصور السابقة للإسلام، ولاحتى في العقود الأولى من عصر التاريخ الإسلامي (٢٥٠). ويتفق الباحث مع (حوتنق) فيما يتعلق بالعهد السابق للإسلام وحتى بعد الرسول علم وكذلك عهد الخلفاء الراشدين ، ولكنه بعد انتشار الإسلام إلى أماكن عديدة من العالم، حدث نوع من التطور والتغير على أحوال الحجازيين وغيرهم من سكان شبة الجزيرة، إذ أنهم لم يعودوا يقتصرون على الطرق البرية،ولكن امتد نشاطهم إلى ركوب البحر،وتحسين الموانيء التجارية، وهكذا أصبحت جدة من أهم الموانيء العالمية التي تربط الشرق بالغرب، فهذا المقدسي يتحدث عن ميناء جدة في القرن الرابع الهجرى فيشير إلى أنه كان يربط ما بين أسواق مصر والمغرب العربي، وهذه الأجزاء المتفرقة كانت تأتى منها السلع المتنوعة عبر البحر الأحمر حتى تصل إلى ميناء جدة، لتتم المتاجرة فيها بمكة والطائف وغيرهما من المدن الحجازية،وخاصة أثناء موسم الحج. ويشير أيضاً كل من ناصر خسرو(٢٧) والإدريسي(٢٨) إلى ما ذكره المقدسي، إلا أنهما يذكران أن السلع التي

كانت تأتى إلى أسواق جدة لم تكن مقتصرة على الأقاليم التى أشار إليها المقدسي فقط، ولكنها كانت تستقبل السلع من جميع أنحاء العالم، ويضيف كل من الفاكهي (٢٩) والحميري (٣٠) إلى أن أغلب تلك السلع الآتية إلى جدة كانت ترسل إلى أسواق مكة والطائف وكذلك المدينة، وبهذا فإن ميناء جدة كان مركز تموين لكة وغيرها من المدن الحجازية.

والتجار الذين كانوا يرتادون طريق البحر حتى ميناء جدة كانوا من المسلمين وغير المسلمين، فتذكر لنا وثائق (الجنيزة) (٢١)، أن التجار في بلاد الأندلس، وشمال افريقيا خلال القرن الرابع الهجري وما بعده، كانوا يذهبون بسلعهم المختلفة إلي أسواق مصر وبلاد الشام، فإذا لم يجدوا أسواقاً نشطة ركبوا البحر حتى ميناء جدة ليحضروا موسم الحج وبيعوا ما لديهم من سلع (٣٢)، في حين أن مراجع أخرى تذكر نشاط الطرق البحرية التى تصل الأندلس بشمال أفريقيا، ومنها إلى المدن الحجازية، وهذا النشاط التجارى بين تلك الأطراف يعود إلى العقود الأولي من الإسلام، ثم إن التجار الذين كانوا ينقلون السلع ما بين الأجزاء الغربية والشرقية من الدولة الإسلام، ثم إن التجار الذين كانوا ينقلون السلع ما بين الأجزاء الغربية والشرقية خرداذبة (٣٤)، خلال القرن الثالث الهجرى يذكر، أنه هناك جاليات يهودية تسمى خرداذبة عقوم بنقل السلع التجارية ما بين الهند والصين، شرقاً وشمال افريقيا والأندلس وأوربا غرباً، متخذين أثناء مرورهم طريق البحر الأحمر، وميناء جدة الذي كان من أبرز محطاتهم التجارية ،والتي كانوا ينزلوا بها ويتبادلون السلع التجارية مع الحجازيين.

والطريق البحري المار بميناء جدة كان يستخدمه التجار العرب،سواء في شبه الجزيرة أو خارجها من مناطق العالم الإسلامي، كذلك كان الأفراد والموظفون والخلفاء في كل من الشام والعراق، يرسلون البضائع والأدوات التي يحتاج إليها أهل الحجاز عن طريق البحر، فيذكر أن بعض خلفاء بني أمية وبني العباس قد استخدموا

ميناء جدة لإرسال أدوات البناء إلى الحجاز أثناء إجراء بعض الإصلاحات العمرانية في المسجد الحرام وإنشاء بعض المرافق المعمارية الأخرى (٣٥٠).

أما ميناء الجار فيقع إلى الشمال من ميناء جدة، ويبعد عن المدينة نحو مئه وسبعين كيلاً،ويعد الميناء الرئيسي للمدينة، وقد يعود استخدامه كميناء إلى ما قبل الإسلام إلا أن شهرته لم تظهر واضحه إلا في أثناء العصور الإسلامية المبكرة فيذكر البلاذري (٣٦)، واليعقوبي (٣٧) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد استخدمه في استيراد الحبوب من مصر إلى الحجاز، ثم تبع كل من البلاذري واليعقوبي عدد من الجغرافيين المسلمين الأوائل، مشيرين إلى أهمية ميناء الجار ونشاطه،والطريق البحرى عبر البحر الأحمر بشكل عام، فابن خرداذبه ذكر عن ميناء الجار مثلما ذكر عن ميناء جدة،وكيف كان يستخدمه التجار اليهود (الراذانية) كمحطة مهمة من محطاتهم التجارية التي ينزلون بها في طريقهم من الشرق إلى الغرب، وباستراحتهم في هذه المحطة، كانوا أيضاً يتاجرون مع أهل الجار وأهل المناطق المجاورة لهذا الميناء (٣٨)، ويشير كل من عرام السلمي (٣٩)، والبكري (٤٠) وياقوت الحموي (٤١)، إلى أن السفن التجارية كانت تأتى إلى ميناء الجار من الحبشة ومصر والبحرين، والصين، وهي محملة بأنواع السلع التجارية لكي تصدر إلى المدن الحجازية عن طريق هذا الميناء، ويتحدث أيضاً المقدسي عن ميناء الجار، بأنه كان نقطة ارتكاز للتجار القادمين من الشرق والغرب، وكان فيه من الأسواق ما يجعله يستقبل كل السلع الواردة إليه ، وخصوصاً ماكان يأتي عن طريق مصر من الحبوب والمواد الغذائية المتنوعة (٤٢)، إلا أن ابن بكار أكثر وضوحاً في الإشارة إلى الأهمية الجيدة التي كان يشغلها ميناء الجار التجارى، فيذكر أنه كان هناك ممثلون لتجار المدينة، يقومون بمراقبة أوضاع النشاط التجاري في ذلك الميناء، وبالتالي يزودون التجار المقيمين في المدينة بحركة العمل التجاري، وكذلك بالمواد والسلع التجارية التي يحتاجون إليها (٤٤)، وهذا العمل إن دل على شيء فإنما يدل على النشاط التجاري الجيد في هذا الميناء، والذي عن طريقة يستطيع التاجر في الحجاز

معرفة الحركة التجارية ليس في الأقاليم الإسلامية القريبة من الحجاز، ولكن يستطيع أيضاً معرفة ما في الهند والصين والأندلس والمغرب العربى وغيرها من أقاليم العالم الأخرى .

ولأهمية مينائي الجار وجدة فقد كان الخلفاء الراشدون والأمويون يهتمون بصيانة هذين المينائين، بل وجلب الحبوب والمواد الغذائية من مصر وبلاد الشام عن طريق كل من جدة والجار، إلا أن ذلك الاتصال بين مناطق متعددة من العالم وبين أرض الحجاز - عبر الطريق البحرى- لم يستمر بالمستوى نفسه في عهد الدولة العباسية،وذلك بسبب انتقال الخلافة من الشام إلى بلاد العراق، إذ أنه بعد هذا الانتقال، وبعد أن أصبحت بغداد العاصمة بدلاً من دمشق صار النشاط التجاري أقوى وأكثر أهمية في الخليج العربي الذي يربط عاصمة الخلافة العباسية في العراق بكل من الهند والصين وغيرهما، دون أن تعطى أية أهمية للطريق البحرى الذي كان يأتي عبر البحر الأحمر، والذي كان عليه مينائي جدة والجار، كما أن الأمر لم يتوقف عند عدم الاهتمام لدى بني العباس فقط، بل بعض خلفائهم قد استخدم القوة في القضاء على طريق البحر الأحمر، وإغلاق بعض موانئه، فتشير المصادر الأولى إلى أن الخليفة أبا جعفر المنصور العباسي أمر بإغلاق ميناء الجار وقطع المساعدات التي كانت ترسل من مصر متمثلة في الحبوب والأطعمة عن طريق الجار،وهذا العمل الذي قام به الخليفة المنصور ليس إلا عقاباً لأهالي الحجاز (وخاصة أهل المدينة) الذين ساعدوا الثوار العلويين بقيادة محمد النفس الزكية ، والذي كان يتطلع ويعمل جاهداً إلى انتزاع الخلافة من بني العباس (٥٠)، إلا أن السياسة التي سلكها المنصور لم تستمر طويلاً، لأن الخليفة المهدى (١٥٨ هـ/٧٧٤م-١٦٩ هـ/٧٨٥م)، والذي تولى بعد والده المنصور أعاد فتح ميناء الجار، كما أعاد الطريق التجاري القديم إلى ماكان عليه،ولكن أوضاع ميناء الجار لم تتحسن خلال القرنين الثاني والثالث من الهجرة، لعدم استتباب الأمن والخلافات بين القبائل الحجازية، مما ساعد على أعمال السلب والنهب التي تعرض

لها الميناء، إلى جانب ظهور ميناء ينبع وبدء استخدامه كميناء للمدينة المنورة، مما أدي إلى انهيار وخراب ميناء الجار، في حين أن ميناء جدة وإن أصابة بعض الركود - خلال العصر العباسى الثانى بسبب الصراعات والثورات المتعددة - إلا أن ذلك لم يكن يؤدى إلى اختفائه، كما حدث لميناء الجار كما أنه ما لبث أن استعاد نشاطه في القرون الوسطى من عصر الإسلام (٢٦).

جامعة الملك سعود

كلية التربية

أبها

د. غیثان بن علی بن جریس

#### الهسوامش

- (۱) ابن خرداذبة، وكتاب المسالك والممالك، (ليدن-١٨٨٩/١٣٠٦م) ص: ١٣١-١٣١، البعقوبي، كتاب والبلدان، (ليدن،١٨٩٢م) ص: ٣١٣-٣١٣، وكتاب المناسك وأماكن طرق البعقوبي، كتاب المناسك وأماكن طرق البعقوبي، كتاب المناسك، ١٨٩٢/١٣٨٩ م) ص: ٤٦٨-٤٦٥ .
- (۲) ابن خرداذبة ،ص ۱۳۶ ،الحربي، ص ۲۰۳ ،ابن رست والاعلاق التفسسية ، ليدن، ۱۸۹ م) ص : ليدن، ۱۸۹ م) ص : المحرب الخراج (ليدن، ۱۸۹ م) ص : ١٨٧ ١٨٨ .
- (٣) المناسك، المنسوب للحربي، ص ٦٥٥ ، الطبرى، وتاريخ الرسل والملوك، ، جم ، ( القاهرة ، ١٩٦٠ ١٩٦١ م ) ص : ٥٣٩ .
- (٤) الحربي، ص: ٦٤٣، ٦٥٣، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص: ٥٥٢ ومابعدها، ابن خلكان، ووفيات الأعيان ، ، جـ٣ (بيروت ، ١٩٦٨م) ص: ٧١،

H.A. R. GIBB, art. "Abdallah ibn Al-Zubayr" El, Vol. I.P. 57

- (٥) انظر بعض المصادر التي تشير إلى وجود اتصال بخارى ما بين البوادى والمدن الحجازية في الأزرقي، و أخبار مكة ٤ ، جـ٢ ( مكة،١٩٨٣/١٤٠٣ م ) ص : ٢٣٩ ، ابن جبير، ورحلة ابن جبير ٤ ( ليدن ، ١٨٥٢ م ) ص : ١٣٠ ، ابن المجاور وبلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز المسمى تاريخ المستبصر جـ١ ( ليدن ١٩٥١ ١٩٥٤م) ص ٢٣ ٢٧ ، السمهودى : و وفاء الوفا باخبار دار المصطفى ٤ جـ٢ ( القاهرة ،١٩٥٤ ١٩٥٥م ) ص :
- (٦) المناسك المنسوب للحربى ، ص: ١٣٤-١٣٦ ، ١٤٨، ١٤٦، الهمدانى وصفة جزيرة العرب، ( الرياض،١٩٧٤/١٣٩٤م) ص: ٣٤١,٣٤٠-٣٢٨، ابن قسدامسة ،الخسراج، ص ١٩٢-١٩٣ ، المقدسى ، واحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ( ليدن،١٨٧٧م) ص: ١١١-١١١ .
- (۷) انظر الزبیری، کتاب دنسب قریش » ( القاهرة، ۱۹۵۳م) ص : ۲۶۲ ،ابن بکار دجمهزة نسب قریش» جدا (القاهرة ۱۳۸۱ / ۱۹۲۱م) ص : ۱۳۰ ۱۳۱ ، الطبری، تاریخ جدا ، ۱۹۵۰م تدامه ، ص ۱۹۶۰ ۱۹۲۰ ، الهمدانی دصفة ، ص: ۳۲۰ ۳۲۸ .

(٨) ابن الققية، ومختصر كتاب البلدان ، (ليدن، ١٨٨٥/١٣٠٢م) ص : ٣٠، المناسك، المنسوب للحربي، ص : ٣٠٠ ، الماسك، المسوب للحربي، ص : ٣٠٠ ، الهمداني وصفة، ص : ٢٨٦-٢٨٦ .

A,Al-Wuhaybi. The Northern Hijaz in the writing of the Arab Geogrophers, 800-1150 (Beirut, 1973) P.91

- (٩) این خوداذید ، ص : ۱۶۷-۱۶۸ ، این قدامه ، ص : ۱۹۲ .
- (۱۰) انظر المصادر الآتية التي تشير إلى الصلات القوية ما بين تلك الأطراف مع منطقة الحجاز الأزرقي، أخبار جـ ۲ ، ص ۱۷۰، وكيع، أخبار القضاة ، ،جـ ۱ ( القاهرة، ١٩٤٧/١٣٦٦ م) ص : ٢٠٠ ، الطبرى ، تاريخ جـ ۷ ، ص : ٤٦٤ ، جـ ٨ ، ص : ٢٧٢ ، ابن الأثير و الكامل في التاريخ ، ، جـ ٥ ( ييروت، ١٩٦٥/١٣٨٥ م) ص : ٤٥٤ ، ٤٥٥ ، ابن فهد، واتخاف الورى بأخبار أم القرى ، ، جـ ٢ ( القاهرة، ١٩٨٣/١٤٠٤ م) ص : ١٧١,١٦٦ .
- (۱۱) اليعقوبي، والبلدان، ، ص: ٣٣٧، الطبرى، تاريخ جـ٧ ، ص: ٦١٧ ، الاصطخرى ، وكتاب مسالك الممالك ، (لينذ، ١٨٧٠م) ص: ٢٥، المقدسى ، أحسن، ص: ٨٧، ١٠٥، ا
- : سنه و الأعلاق ، سن و ۱۸۷ ۱۸۷ . اليعقوبي ،البلدان، س : ۳۱۱، ابن قدامه و الخراج ، س : ۱۸۷ ۱۷۷ . اليعقوبي ،البلدان، ص : ۳۱۱، ابن قدامه و الخراج ، ص : ۱۸۷ ۱۸۵ . Saad Al-Rashid, Darb Zubaydah : The pilgrim road from Kufa to Mecca (Riyadh, 1980) P.21ff.
  - (١٣) و المنسك، المنسوب للحربي ، ص : ٥٧٢ وما بعدها .
- (۱٤) ابن رسته و الاعلاق، ، ص : ۱۸۱-۱۸۲، والمناسك، المنسوب للحربي، ص : ۲۰۰٬۰۸۷ ابن قدامه و الخراج ، مص : ۱۹۰
  - (١٥) ابن خرداذبة ، والمسالك، ، ص : ١٥١ ، ابن رسته، و الأعلاق ، ١٨٢ ، ١٨٤ .
    - (١٦) أنظر ابن المجاور ، تاريخ جــا ، ص : ١٣ .

S.M. Imamuddin Acommercial Relation of Spain with Iraq, Persia, khurasan, China and India in the 10 the Centuary A.C. Islamic Culture, Vol. xxxv (1961) P. 177-9

(١٧) ابن خرداذبة، و المسالك ، ص : ١٤٩ ، ابن رسته، ١٨٣ ، و المسالك ؛ المنسوب للحربي ،

- ص: ٦٤٩--٦٤٩ ابن قدامه الخراج ص: ١٩٠.
- (١٨) انظر ابن رسته ، والاعلاق، ص : ١٨٣ ، ابن خرداذبة ، المسالك ، ص : ١٥٠.

Al-Wuhaybi: The Northern Hijaz, p. 315.

- (۱۹) و المناسك ٤ المنسوب للحربى ، ص : ٦٥٣,٦٤٩,٦٤٧,٦٤٣ المقريزى ، و الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ٤ ( القاهرة، ١٩٥٥م ) ص : ٣٠، صالح أحمد العلى وطرق المواصلات القديمة في بلاد العرب ٤ مجلة ( العرب ٤ س٣ ( الرياض ١٩٦٨/١٣٨٨) مي : ٩٦٣ .
- (۲۰) انظر الطبرى ، تاریخ، جـ۷، ص : ۲۰۰، جـ۹، ص : ۱۳۹ ۱۳۹ این فهد اتحاف، جـ۲، ص : ۱۳۹ ۱۳۹ این فهد اتحاف، جـ۲، ص ۱۸۷، ۳۰۰، عبد الجار الجومرد، (هارون الرشید، دراسة تاریخیة، اجتماعیة، سیاسیة»، جـ۱ (بیروت، ۱۹۵۲) ص ۳۸ ۳۹ .
- (۲۱) انظر ، ابن خرداذبة، و المسالك ، ص : ۱۰۲-۱۰۵ ، حسن إبراهيم حسن و تاريخ الدولة الفاطمية ، ( القاهرة، ۱۹۵۸م) ص : ۲۳۸-۲۳۹ ، ۱۰۸ وما بعدها ، سيدة إسماعيل كاشف و البحر الأحمر والفتح العربي، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة ، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عين شمس ، ابحاث الأسبوع العلمي الثالث، ۱۰۱۰ مارس، ۱۹۷۹م ( القاهرة، ۱۹۸۰م) ص : ۱۰۲-۱۰۰ .
- (۲۲) انظر عرام السلمى، ( أسماء جبال تهامة ) ( القاهرة،١٩٧٤/١٣٩٤م) ص : ٣٩٨، المعقوبي، البلدان، ص : ٣١٧ .
- S.M. Ahmed ACommercial Relation of India with the Arab World (1000 B.c. up to Moderntimes Islamic Culture, Vol. xxxviii (1964)P. 141-155, R. Hartmann (rev P.A Marr) "Djudda" EL vol. II, P. 572, S.D. Gaiten Letters and Documents on the Indian trade in the Medieval times Islamic Culture, Vol. xxxvii (1963) P. 191, 196-7.
- (۲۳) الفاسي ، و شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، جـ ۱ (بيروت، بدون تاريخ) ص : ۸۸-۸۸ ، النهروالی، کتاب و الاعلام باعلام بيت الله الحرام » (بيروت، ١٩٦٤م) ، والشعيبة كانت الميناء المستخدم من قبل ظهور الاسلام » ، وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة وثمانين كيلاً . انظر حمد الجاسر ، وفي شمال غرب الجزيرة » ، نصوص ، مشاهدات ، انطباعات (الرياض ، ١٦٧٠/١٣٩م) ص : ١٦٨-١٦٨ .

(۲٤) انظر .

G.R. Hawting. AThe Origin of Jedda and the problem of Al-Shuayba Arabica, vol. xxi (1984) PP. 318-326.

- Ibid. P. 326 (Yo)
- (٢٦) و أحسن التقاسيم ، م ، ص : ٧٩ ، ٩٧ .
- (۲۷) و رحلة ناصر خسرو القبادياني ، ترجمة أحمد خالد البدلي ( الرياض، ١٤٠٣-١٩٨٣م) من : ٣٥ .
- (۲۸) وجزيرة العرب من نزهة المشتاق، تحقيق إيراهيم شوكت مجلة المجمع العربي العراقي ، جـــ ۲۱ (۲۸) من : ۲۰ .
  - (٢٩) وتاريخ مكة ، بكتاب المنتقى في أخبار أم القرى، ( ليبزج ١٨٥٩م) ص : ٢٦ .
    - (٣٠) وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار؛ (بيروت، ١٩٧٥م) ص: ١٥٧.
- (٣١) و وثائق الجنيزة The Geniza Documents هى مجموعة من الوثائق التى عثر عليها فى حجرة مظلمة فى سينا جوج ( معبد اليهود ) بالفسطاط على مقربة من القاهرة ، أيضا مجموعة وثائق أخرى وجدت فى مقبرة البساتين على مقربة من مدينة القاهرة ، وقد وجد هذه الوثائق بمض الأساتذة الغربيين الذين نقلوها إلى الجامعات الغربية ، ولم يكن نقلها تم بأن جمعت فى مكان واحد وإنما تناثرت فى أكثر من مكان، وقد يزيد عددها على عشرة آلاف وثيقة فى أماكن متعددة من العالم العربى .

انظر عن هذه الوثائق: في حسنين محمد ربيع و وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى، دراسات تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الأول، جـــ، الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الرياض ١٩٧٩/١٣٩٧م) ص: ١٣٢

S.D. Goitein Studies in Islamic History and Institution (Leidon,1966) P.279-280, idem "The Cairo Geniza as assuurce of the History of Muslim Civilization" Studia Islamica Vol-III (1955) PP. 75ff.

(٣٢) ربيع، ﴿ وَثَاثَقَ الْجَنِيزَةِ ﴾ ص: ١٣٥

S.D. Goitrin, A Mediterranean Society, Vol I (Berkeley, 1967) P.214.

(٣٣) محمد زغروت ( العلاقات التجارية الدولية ودور المغرب الإسلامي فيها خلال القرنين الثاني

- والثالث الهجرين ٤ مجلة و الدارة٤، مجلد ١١،جـ١(١٩٨٥/١٤٠٥) ص : ١٦٨-١٢٨ . (٣٤) و المسالك ٤ ، ص : ١٥٣-١٥٤ .
- (٣٥) انظر الأزرقي الخبار، جـ ٢ ، ص : ٧٦ ، ٨٠ ، الفاكهي ، كتاب و أخبار مكة ، رسالة دكتوراه، بجامعة اكستر، تحقيق فواز الدهاس (١٩٨٣) ص : ٣٢٧,٣٢٣. طاهر العميد و التوسعات القديمة والحديثة في عمارة المسجد الحرام ، مجلة كلية الآداب ببغداد، جـ ١٤ المسجد (١٩٧٠–١٩٧١م) ص : ٥٠٨ وما بعدها .
  - (٣٦) و فتوح البلدان ؛ ( بيروت، ١٩٨٣/١٤٠٣م) ص : ٢١٧–٢١٨ .
    - (٣٧) تاريخ اليعقوبي ، جـ ٢ (ليدن ،١٨٨٣م) ص: ١٧٧ .
      - (٣٨) ابن خرداذبة ، و المسالك ، ، ص : ١٥٢-١٥٤ .
        - (۲۹) أسماء ، ص : ۲۹۸–۲۹۹ .
  - (٤٠) و معجم ما استعجم ٤ جـ١ ( القاهرة ١٩٤٥/١٣٦٤م) ص ٣٣٥ .
  - (٤١) و معجم البلدان ، جــ ( بيروت، ١٩٥٥/١٣٧٤م) ص : ٩٣-٩٢ .
    - (٤٢) المقدسي ، أحسن ، ص : ٩٧ .
  - (٤٣) آبن بكار ، و أخبار الموفقيات ، ( بغدادة ١٩٧٢/١٣٩٢ م) ص : ١٤٦ ، جمهرة ، جــ ا ص : ٤٨٧ ، اليعقوبي، تاريخ، جــ ٢ ، ص : ١٧٧ .
    - (٤٤) ابن يكار ، جمهزة ، جـ ١ ، ص : ٤٨٧ .
    - (٤٥) انظر ابن بكار، أخبار ، ص ٣٣٩ ، الطبرى ، تاريخ ، جـ٧ ، ص : ١٠٣
- J. Lassner, The Shapping of Abbasid Rule (Princeton, 1980) P. 70-72,F.
  Omar, Some Aspects of the Abbasid-Husaynid Relations during the Early
  Abbasid Period 132-193 A.H. 750-809 A.D. AArabica, Vol. xxii (1975) P.
  170ff.
- S. Ameer Ali A short History of the Saracens, (London, 1899) P.229, R. Hartmann A DjuddaS (rev. P.A.Marr). El, Vol II, P.571-3.

#### (٣)

الأوضاع السياسية والحضارية فحد الحجاز خلال عمد الخليفة العباسك

أبي جعفر المنصور ( ١٣٦هـ / ٧٥٣م - ١٥٨هـ / ٧٧٤م )

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## الأوضاع السياسية والحضارية في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (١٣٦هــ/٧٥٣م – ١٥٨هــ/٧٧٤ م )<sup>(\*)</sup>

كانت المدينة المنورة بأرض الحجاز العاصمة الأولى للدولة الاسلامية خلال النصف الأول من القرن الهجرى الأول ، لكن بعد خروج الخليفة على بن أبى طالب ( 77a – 73a – 73a ) من الحجاز ، ثم ظهور الخليفة معاوية بن أبى سفيان (13a – 177a – 7a – 177a ) ، انتقلت الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق التى بقيت عاصمة للدولة الأموية لفترة تزيد عن التسعين عام (13a – 177a – 177a – 177a ) كما ظهر من السياسيين من كان يبذل كل ما في وسعه لارجاع عاصمة العالم الاسلامي الى المدينة في الحجاز وكان أقوى من تزعم حركة سياسية أوشكت أن تطبح بالدولة الأموية،هو عبدالله ابن الزبير الذي حارب جيوش بني أمية وتغلب عليها في عدة معارك، لكن حنكة وسياسة الخليفة عبد الملك بن مروان (7a – 7a – 7a ) مكنته من القضاء على ثورة ابن الزبير (10a )

ولم يستمر طويلا حكم الدولة الاموية حيث دب الضعف في كيانها ، مع ظهور بنى العباس الذين استطاعوا أن ينتزعوا الأمر من بنى أمية ، وأن يكون السفاح أول خليفة عباس يستمر في الحكم أربع سنوات (١٣٢هـ/١٤٩م - اول خليفة عباس يستمر في الحكم أربع سنوات (١٣٦هـ/٢٥٩م - ١٣٦هـ/١٥٦م م ١٣٦هـ/١٥٧م م ١٤٥١هـ/١٥٧م ) ، ثم أعقبة الخليفة أبو جعفر المنصور (١٣٦هـ/٢٥٧م م ١٥٨هـ/١٥٧م ) الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس التي حكمت ما يزيد عن خمسة قرون (١٣٦هـ/٢٥٧م - ١٥٦هـ/ ١٢٥٨م ) والذي كان له من الآثار السياسية والحضارية في جميع أجزاء الدولة الاسلامية ما يجعل العديد

<sup>(\*)</sup> بحث منشور في مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، عام ١٩٩١م.

من المصادر الأساسية تطيل الحديث عن أعماله ،بل وتصفه بالمؤسس الأول لدولة بنى العباس، ولما كانت منطقة الحجاز جزءامهما من أجزاء دولة الخلافة العباسية فإن موضوع هذا البحث سوف يكون مركزا على أوضاع الحجاز السياسية والحضارية في عهد الخليفة المنصور، حيث نناقش ما ظهر في الحجاز من ثورات سياسية ضد حكم الخليفة ،وكيف تم القضاء على تلك الثورات، مع التطرق لنتائج تلك الثورات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ثم التعرض لما قدمه الخليفة المنصور من أعمال خيرية بجاه المجتمع الحجازي

#### أ - الأوضاع السياسية :

في حقيقة الامر أن أرض الحجاز كانت مهمة لأى خليفة من خلفاء بنى أمية في الشام أو بنى العباس في العراق، لكى يبسط نفوذه عليها، وتكون ولاية من ولاياته، وذلك لمكانتها وأهميتها الاسلامية وكونها أراضى مقدسة وبها الحرمان الشريفان ففى عهد الخليفة السفاح كان من أول أعماله بعد توليه الخلافة أن أرسل عمه داود بن على ليكون أميرا على أرض الحجاز "، في حين أن الفترة التى ظهرت فيها الدولة العباسية، كان يسكن أرض الحجاز عدد من شخصيات البيت الطالبي الذين ينتسبون الى كل من الحسن والحسين أولاد على بن أبي طالب، وكان مقرهم في مدينة الرسول ( الله على من الحسن والحسن و الملقب بالمحض و وولداه جعفر الصادق، والحسن بن زيد، وعبدالله بن الحسن و الملقب بالمحض وولداه محمد، الملقب بالنفس الزكية، وابراهيم وغيرهم عدد كثير (") وكان من أخطر الرجال على ظهور الدولة العباسية هو عبدالله بن الحسن وولداه النفس الزكية وابراهيم، لأنهم من أول وهلة أظهروا عدم رضاهم بأن تكون الخلافة في أبناء عمومتهم من بني العباسي، وذلك لاعتقادهم أنهم قد خدعوا أثناء الدعوة السرية عمومتهم من بني العباسي، وذلك لاعتقادهم أنهم قد خدعوا أثناء الدعوة السرية للسقاط الدولة الأموية، في حين أن الدعوة كانت قد أنشئت ببعض أفراد البيت دون الطالبي، ثم انتقلت الى البيت العباسي فبقوا يدعون سرا لرجل من آل البيت دون الطالبي، ثم انتقلت الى البيت العباسي فبقوا يدعون سرا لرجل من آل البيت دون

يفصحوا لابناء عمومتهم من الطالبيين في أن الخلافة ستكون في رجل من البيت العباسي، وليس من البيت الطالبي، علما أن العديد من أفراد البيت الطالبي كانوا يظنون أن الخلافة ستكون فيهم ومن هؤلاء الأفراد عبد الله بن الحسن ووالده(١)، ولهذا قاموا باعداد العدة والاستعداد للثورة ضد العباسيين منذ أعلن بنو العباس خلافتهم بزعامة ابي العباس،عبد الله السفاح،وكان عبد الله ابن الحسن وولده، محمد النفس الزكية وابراهيم، هم المتزعمين للثورة المناوئة لبني العباس، الا أن سياسة السفاح كانت تتسم بالمداهنة والمسالمة خلال مدة خلافته، فكان دائما يتصل بالعلويين في الحجاز، ويطلب منهم الزيادة في أرض العراق، الي جانب أنه كان يغدق عليهم الأموال الطائلة والهدايا والاقطاعات الزراعية حتى استطاع أن يكسب رضاهم فلم يقوموا بأى ثورة ضده (°). لكن هذه السياسة التي سلكها السفاح لم تستمر على نفس المستوى من قبل الخليفة ابي جعفر المنصور، وخصوصا مع عبد الله بن الحسن وولديه ومن كان يؤيدهم في الثورة ضد العباسيين، فكات يراقب تحركاتهم خطوه خطوه، فكلما ذهب الى الحجاز للحج والعمرة بذل ما مي وسعه لمقابلتهم والتعرف على مؤامراتهم ومخططاتهم ضده، وفي حالة عدم مقابلته، أو تغيب بعض الشخصيات التي كان يخاف منها على مواجهته،يسعي ويلح في السؤال عنهم لمعرفة الأسباب التي منعتهم من مقابلته، ومن المواقف التي تذكرها المصادر أنه حج سنة ١٤٠هـ/٧٥٧م فلم ير محمداً وابراهيم،ولدى عبد الله بن الحسن، فطلب والدهما وسأله عنهما، وألح عليه أن يخبره أين ذهبا فأبدى عبد الله بن الحسن بعض الأعذار ملتمسا لولدية من الخليفة عدم عضبه منهما(٦٦) ، وبهذا فإن الامر بدأ يتأزم بين الحليفة المنصور والطالبيين الذين أصبحوا يجهزون أنفسهم للثورة على الخليفة الذي بدأ يمارس أيضا أنواعا من المضايقات عليهم الى جانب أنه أوقف العطايا والهبات التي كانت تصلهم أثناء خلافة الخليفة السفاح .

ومن أعمال الخليفة المنصور التي سلكها ضد العلويين أنه بدأ يرسل الأمراء الأقوياء الذين عرف عنهم الحزم والقوة ليكونوا ولاة الحجاز ويراقبوا حركات العلويين، ويضيقوا عليهم، ويعاقبوهم بالسجن والجلد والتعذيب أحيانا (٧)، إلى جانب ارسال الخدم والجواسيس الى مكة والمدينة ليتجسسوا لصالحة ويحبروه بكل مايرون من أعمال العلويين ،وكذلك ما يقوم به الولاة الذين أرسلهم الى الحجاز من عمل في أحكام السيطرة على المنطقة الحجازية ،وقمع الثورات التي تظهر بها. وكان الخليفة أيضا يرسل الجواسيس على هيئة بجار في الأسواق أو خدم يقومون بالخدمة في الحرمين الشريفين، كالتنظيف وسقاية الحجيج وما شابه هذه الأعمال، مع العلم أن مهمتهم الأساسية التجسس ومراقبة أحوال الحجاز لصالح الخليفة (A). وبالرغم مما كان يبذله الخليفة من مراقبة العلويين، فقد نجحت ثورتهم في المدينة المنورة بقيادة محمد النفس الزكية في منتصف عام ١٤٥ هـ/٧٦٢م (١) . وربما كان سبب ثورة العلويين الاساسية في الحجاز أنهم رأوا أن الخلافة قد سلبت منهم بصنيع بني العباس عندما نادوا في بادىء الأمر بأن الدعوة في آل الرضى من آل البيت وبعد بخاحهم في اسقاط دولة بني أمية حصروا الخلافة في البيت العباسي، لهذا بذل العلويون كل ما في وسعهم للثورة ضد بني العباس وكسب مساعدة وولاء الحجازيين الذين كانوا هم أنفسهم يريدون التخلص من الخلافة العباسية. كما فعلوا مع عبد الله بن الزبير في عهد الخلافة الاموية، وذلك ربما طمعا في ارجاع عاصمة الخلافة الاسلامية إلى أرض الحجاز، كما كانت في عهد الرسول حكم والخلفاء الراشدين .

وبالرغم من أن العلويين ظهروا كثائرين في أرض الحجاز ضد ولاة وممثلي الخلافة، إلا أن الخليفة لم يكن يتسرع في ارسال جيش يقضى على ثورتهم وإنما انتظر حتى يرى ماذا يفعلون، فكان ان قام محمد النفس الزكية وكتب رسالة مطوله يذكر فيها أحقية أولاد على بن ابى طالب في الخلافة لمواقف جدهم على ابن

أبي طالب في خدمة الاسلام، ثم لكونه بين أول من أسلم بدين الاسلام، ثم استطرد يعدد مناقب الطالبيين وعلى العكس يذكر العديد من مثالب العباسيين وأجدادهم ثم يطلب في النهاية أن يتنازل الخليفة العباسي عن الخلافة ويتركها لأهلها أولادهم العلويين، فرد المنصور على تلك الرسالة برسالة مطوله أخبر فيها بأن أولاد بني العباس الذين استطاعوا أن يقضوا على بني أمية، في حين أن أولاد على بن أبي طالب فشلوا في ذلك، ثم عدد أشياء عديدة من مناقب العباس عم الرسول علي وكذلك أولاده، وبهذا فهم الأحق بزعامة الخلافة الاسلامية، ولن يتنازل عن الخلافة كما طلب محمد النفس الزكية ثم قام فأعد العده وجهز الجيوش لارسالها إلى الحجاز وقمع ثورة العلويين (١٠٠). وقد تزعم الجيش الذي ارسل من العراق ولي عهد الخليفة المنصور عيسي بن موسي فصار في عدد أربعة آلاف جندي سالكا طريق الكوفة الحجاز، وعند وصوله استطاع أن يستميل عددا من رجال محمد النفس الزكية، حتى لم يبق معه إلاقلة قليلة، ثم حاربه عدة أيام، حتى قضي عليه بالقتل والقضاء على ثورته قضاء تاما (١١)

ومع أن ثورة محمد النفس الزكية كانت نهايتها الفشل لاسباب قد لا يكون مردها قوة الخليفة المنصور أو الجيش الذى أرسله تحت قيادة عيسى بن موسى الكن يدو أن سبب الفشل عائدا لما قام به محمد النفس الزكية من ارتجالية في ثورته، بل ولاسباب أخرى عدة نوردها فيما يلى :

(أ) ظهرت الثورة في بلاد الحجاز فباءت بالفشل، لما تتصف به هذه البلاد من صعوبه التضاريس والمواصلات التي تصلها بغيرها من العالم، ولضيق وقلة الغذاء بها، فهي فعلا لم تكن أرضاغنية تسد حاجة سكانها بل كانت تعتمد على ما يأتيها من أطراف العالم الاسلامي، كبلاد مصر، والعراق واليمن وغيرها، وأكبر دليل على مصداقية قولنا أنه أثناء سماع الخليفة قيام ثورة محمد النفس الزكية أنه أمر بالطريق البرى والبحرى الذي يصل بلاد الشام ومصر ببلاد الحجاز في

أن يقفل فلا تصل اليهم المعونات والمواد الغذائية التي كانت تأتيهم من تلك الأطراف (١٢) .

(ب) أن من يقارن بين الدقة في التنظيم والترتيب من قبل الخليفة المنصور ومن قبل محمد النفس الزكية بيجد أن الأخير كان ارتجاليا في تنظيمة ببل وفي علاقته بمن انضم معه على الرغم من كثافة جندة حتى أن الطبرى يذكر في أحد روايته انه قد اشترك معه في ثورته ما يزيد عن مائه الف رجل من الحجازيين (۱۳)، في حين أن عيسى بن موسى لم يأت بأكثر من أربعة آلاف جندى، فسبب فشله اذا عدم التنظيم وعدم جمع كلمة من انضم معه على رأي واحد، إلى جانب تعدد الآراء في اتخاذ القرار لمقابلة جيش المنصور، فهناك رواية تذكر أن الحجازيين الذين انضموا مع محمد النفس الزكية قد اختلفوا فيما بينهم في الطريقة التي يقاتلون بها جيش الخليفة، هل تكون دفاعية أو هجومية في حين أن فقة أخرى كانت لا ترى في الحرب فائده وطلبوا من محمد النفس الزكية أن يخرج من المدينة إما الي البوادي، أو إلى أرض مصر حتى يستعدوا استعدادا تاما ثم يعودوا لمقابلة جيش الخليفة وهذه الاختلافات متى رجال محمد النفس الزكية مكنت عيسى بن موسى مع أربعة آلاف من الجند في أن يقضوا على تلك الثورة قضاء مبرما (١٤).

(ج) لم تكن سياسة محمد النفس الزكية في نفس المستوى الذى كان يتصف به الخليفة أبو جعفر المنصور ولا حتى قائد جيشة الذى ذهب الى الحجاز،عيسى بن موسى،فمحمد النفس الزكية كان في مرتبة أقل من الخليفة وقائده لعدم حزمه وضبطه لرجاله الذين قاموا لمساعدته،ثم التسرع في ثورته،بل وفي قراراته حتى أنه ليذكر أنه في أول خطبة خطبها، وكانت حوله اعداد كبيرة من الرجال، قال لهم : من يريد البقاء معى فليبق ومن يريد الذهاب فان له ذلك ولا يبعه لى على من يغادر وانما هو في حل (١٥٠) فمثل الذهاب فان له ذلك ولا يبعه لى على من يغادر وانما هو في حل (١٥٠)

هذا الاعلان في الخطبة قد يقلل من شأنه، وفعلا تركه أعداد كثيرة ممن كان معه ولم يبق في آخر ايام الثورة الا مع عدد قليل (١٦٠).

وظهور ثورة محمد النفس الزكية في المدينة بأرض الحجاز كانت لها نتائج سلبية على المجتمع الحجازى، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقة الخليفة المنصور بالحجازيين الذين حين قيامه بحركة الثورة قام عدد كبير من رجالات بنى هاشم ومن القرشيين بوجه عام بمساندة العلويين ضد الخليفة المنصور وممثلية في أرض الحجاز، إلى جانب ظهور أعداد كثيرة من الموالي والعبيد وجميع القبائل العربية المحيطة بالمدينة، أمثال قبائل مزينة وجهينه، وبنى سليم، وغطفان، فانضمت الى محمد النفس الزكية لمحاربة المنصور (١٧) ومع أن المصادر قد أشارت الى كثرة الاعداد التي انضمت للعلويين الا أننا لا نستطيع ان نعثر على رواية تذكر اعدادهم على وجه الدقة في حين ان الطبرى أشار بأنهم قد يتجاوزون المائة ألف نسمة (١٨) في حين أنه كان هناك بعض القرشيين والموالي والعبيد المقيمين في أرض الحجاز والمؤيدين للخليفة المنصور الا أنهم بدون شك لم يستطيعوا ولن يقدروا على مواجهة الثوار لهذا كان السبب في ارسال عيسي بن موسى بالأربعة آلاف رجل للتصدى للثوار وهزيمتهم وقتل أغلبهم (١١)

ايضا طبقات العلماء ورجال العلم كانوا أكثر تعاطفا مع العلويين، ومن أشهر العلماء في الحجاز عبد الملك بن جريج، وسفيان بن عينيه وامام دار الهجرة مالك ابن أنس، الذين يُروَى أنهم كانوا مؤيدين لمحمد النفس الذكية وثورته، وخصوصا مالك بن أنس الذي ذكر عنه أن أهل المدينة وما حولها جاءوا إليه يستفتونه في حكم البيعة التي أعطوها الخليفة المنصور في حين أنهم يرغبون نقضها، فكانت فتواه أنهم أعطوا البيعة على إكراه وأى بيعه على إكراه فهي باطله، وبهذه الفتوى يذكر انه خرج عدد كثير من أهل الحجاز مع النفس الزكية (٢٠٠).

ومع أن أغلبية أهل الحجاز كانت الى جانب العلويين إلا أن الهزيمة كانت

حليفِ محمد النفس الزكبة وأعوانه وذلك لاسباب سبق ذكر العديد منها (٢١) ، ثم ان الخليفة المنصور لم يكن يتورع عند هزيمة العلويين من معاقبة كل من قدم المساعدة لمحمد النفس الزكية وأهل بيته فتذكر بعض الروايات أنه أرسل إلى واليه على المدينة جعفر بن سليمان العباسي ليقبض على كل من ساعد العلويين من القرشيين، فيضعه في السجن أما من تثبت مساعدته من الموالي فيقطع أيديهم وذلك عقابا لهم على ما عملوا في مناصرتهم العلويين ضد الخلافة (٢٢)، أما القبائل العربية التي كان أغلبها قد انضم الى العلويين فلم يسلموا أيضا من العقاب، فيذكر أن المنصور أمر بجمع أربعمائة من أعيان قبائل مزينه وجهينه مع بعض العلويين ثم أنزل بهم العقاب الجماعي الذي كان متنوعا فمنهم من سجن ومنهم من ضرب وقتل (٢٣٦) ولم يكن عقاب المنصور لمن ثار مع العلوبين مقتصرا على الأعيان من القبائل أو بالشكل الجماعي كما فعل مع شيوخ القبائل ،بل كان أيضا يبالغ في إيذاء من يفش أسرار جواسيسه الذين يرسلهم الى الحجاز لمراقبة النفس الزكية وتثبت ادانته فإنه لا يتواني في انزال العقاب به وأكبر مثال على ذلك ما يذكر عن رجل من قبيلة مزينه في أن أطلع على معرفة بعض جواسيس المنصور الذين يراقبون حركات العلويين فأوصل هذا الرجل خبرهم إلى محمد النفس الزكية وأهل بيته فوصل الخبر الى المنصور فأمر بالقبض على ذلك الرجل وجلده سبعمائه وقيل تسعمائة سوط جزاء لما فعل من مساعده للعلويين (٢٤) .

أيضا نجد أن بعض العلماء ورجال الفقة والحديث في أرض الحجاز لم يسلموا من عقاب المنصور وأكبر دليل على ما حدث هو أن انزل والى الحجاز جعفر بن سليمان العباسي العقاب بالامام مالك،سبب فتواه التي اعطاها أهل الحجاز، فيذكر أنه ضربه سبعين سوطا ثم خلعت يده من كتفه فبقى معاقا طول حياته (٢٥٠).

وما قام به الخليفة المنصور أو ولاته في الحجاز ضد من ساعد الثوار ليس بالأمر الخفي حيث أن الوضع السياسي يحتم عليه وعلى ممثليه في الحجاز وغيرها ان

يحافظوا على كيان الدولة الناهضة ويقمعوا جميع الثورات التى تظهر ضدهم سواء كانوا من قبيلة قريش أم غيرها، وتذكر المصادر أن الذى أخذ القرار والتنفيذ بضرب الإمام مالك هو أمير المدينة جعفر بن سليمان دون علم الخلفية المنصور، بل وتذهب الى أبعد من ذلك فى أن الخليفة عندما سمع بما فعل جعفر لمالك ذهب الى الحجاز، وعزل الوالى من الإمارة ثم استأذن من الإمام مالك موضحا له أنه لاعلم له بما فعل جعفر بن سليمان ولم يكن لديه علم بما أنزل به من عقوبة، ثم طلب من مالك إذا أراد أن ينزل العقاب بجعفر فلم يكن من مالك الا أن عفا عنه وأراك أوالسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل من المعقول أن يقوم جعفر بن سليمان بضرب مالك ومعاقبته دون علم الخليفة المنصور ؟ وللإجابة على هذا السؤال فإنه من المستبعد صحة كل ما قيل، ولا يمكن أن يقدم جعفر بن سليمان على عمله فيما يتعلق بمالك إلا بإشارة من الخليفة والأدلة التى تجعلنا نجزم بأن الخليفة هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى ضرب مالك عديدة، ومن أهمها:

- (أ) أن ما سطرت المصادر الأساسية عن حنكة وسياسة الخليفة المنصور تشير الى أنه ذلك الرجل القوى الذى كان قابضا على زمام أمور الدولة بيد من حديد، وبهذا فإنه ليس من السهل فى أن يتصرف جعفر بن سليمان دون علمه وخصوصا فى ضرب إمام دار الهجرة ومؤسس المذهب المالكى،مالك بن انس وفى حالة ان نلقى نظرة أيضا على سياسة المنصور بخاه مراقبة أحوال الحجاز، ومتابعة سير الامراء الذين كان يرسلهم لضبط البلاد له نستطيع ان نعرف مدى سيطرته على البلاد ومدى مركزيته فى حكم الأجزاء البعيدة عن مركز الخلافة فى العراق (٢٧).
- (ب) أن جعفر بن سليمان لم ينزل العقاب بالقرشيين والموالى الذين ساندوا العلويين حتى جاءه الأمر من المنصور في أن ينفذ أمر العقاب عليهم فيسجن القرشيين ويقطع أيدى الموالى (٢٨)، وهذا الامر دليلا على أن جعفراً لم يضرب مالكا إلا باشارة من الخليفة

- (ج) أن عزل جعفر بن سليمان من منصبه كأميرا للمدينة مقابل ضربه الإمام مالك لم يكن في اعتقادى الا صوريا،اذ رأيناه يُعطى امارة الحجاز كاملة في عهد الخليفة المهدى (١٥٨هـ/٧٧٤م ١٦٩هـ/٧٨٥م)، وتوليته هذا المنصب في عهد المهدى ولد ابى جعفر المنصور لا يستبعد ان تكون وصية ينفذها الولد لوالده مكافأة له على ما قام به من ضرب مالك وغيره من أهل الحجاز (٢٩)
- (د) أيضا أن من يتابع الفترة الزمنية التي أعطى فيها الامام مالك فتواه كانت في منتصف عام ١٤٥ هـ/٧٦٢م مع أن جعفر بن سليمان لم يعين أميرا على المدينة الا في ربيع الأول من عام ١٤٦هـ/٧٦٣م وهذه الفترة الزمنية تكون كافية للخليفة المنصور وجعفر بن سليمان في أن يحيكا الخطة في ضرب مالك (٣٠٠)، وبالتالي يذهب الخليفة ليستأذن من مالك فيما صل به ثم يعزل الأمير وبهذا يكون قد ظهر أمام الرأي العام بأنه يحترم ويجل العلماء ويدافع عنهم هادفا إلي السلامة من اظهار نفسه بالمعتدى على رجال العلم وبالتالي يكسب رضا الناس في عمله وذلك الذي قام به من الإلتقاء بمالك وطلب العفو منه بل واخباره بعدم معرفة ما جرى في مسألة ضربه.

وظهرت ثورة في المدينة بعد ثورة محمد النفس الزكية عرفت في المصادر التاريخية بثورة السودان، وكان ظهورها بعد هزيمة العلويين وقتل معظمهم ففي الوقت الذي واصل الخليفة المنصور انتصار جيشة بقيادة عيسى بن موسى كان قد أمر بإرسال أمير يدعى عبد الله بن الربيع (٢١) ليكون واليا على المدينة، وحين وصول هذا الأمير إلى مقر الإمارة في المدينة أطلق العنان لجنوده ليعيشوا في الأسواق والشوارع وكذلك المزارع فيدمروها كلما أتوا عليها، مع العلم أن بعض أعيان وموالي وعبيد المدينة جاءوا إلى الأمير عبد الله بن الربيع ليشتكوا إليه من جنوده، فلم يسمع لهم ولم يردع جنوده عما كانوا يقومون به من أعمال تخريبية، مع العلم فلم يسمع لهم ولم يردع جنوده عما كانوا يقومون به من أعمال تخريبية، مع العلم

أن فوضى أولئك الجنود كانت فى أماكن متعددة من المدينة الا أن احتكاكهم كان أقوى بالعاملين من طبقة العبيد فى الأسواق والمزارع وغيرها حيث تم الاعتداء على بعضهم بالقتل وخصوصا من كان يمارس التجارة وبعض الحرف اليدوية فاعتدوا عليهم فى سوق المدينة وقتل بعضهم،وهذا عما أدى إلى تجمع العبيد فى المدينة ثم التصدى لعبد الله بن الربيع ومحاربته وطرده وجنوده (٣٧).

ومن يتقص الأسباب الحقيقية لثورة السودان يجدها متعددة الأسباب. ففي الوقت الذي ظهرت فيه ثورة العلويين في الحجاز ضيق المنصور الخناق عليهم مما سبب عدم ارتياح من عامة الناس خصوصا قتله للثوار وارساله أميرا ليبث الرعب والخراب في البلاد فيزيد الأحوال سوءاً، وهذه السياسة كافية لأن تظهر ثورة اجتماعية لكي يتنفس الناس مما حل بهم من مآس، علما أن هناك من أرجع أسباب ثورة السودان إلى عوامل أخرى فيذكر طه الحاجرى (٢٣) أن الهدف من قيامهم بثورة في المدينة على أعقاب ثورة محمد النفس الزكية هو شعورهم بالقوة ولذا فإنهم كانوا يهدفون إلى الحصول على سيطرة سياسية إدارية في أرض الحجاز تمكنهم من حصولهم على مكانة جيدة في المجتمع، وأنا لا أتفق مع الأستاذ الحاجري فيما قال وانما شدة المنصور وسوء تصرف الأمير عبد الله بن الربيع مع الحجازيين كان السبب الرئيسي لأن تقوم ثورة ضد الظلم والخراب والدمار الذي فعله جنود ابن الربيع، ايضا لا استبعد أن يكون للعامل الاقتصادي أثر في قيام الثورة، وذلك يتضح بما قام به السودان اثناء ثورتهم وتصديهم لعبد الله بن الربيع وجنوده في أنهم في بادئ الأمر لاحقوهم في أماكن متعدده من المدينة، ثم رجعوا إلى مخازن الحبوب والأطعمة الخاصة بالخليفة ورجاله في المدينة فنهبوها جميعها ،وهذا التصرف يوحى لنا بأنهم كانوا في حاجة ماسة الى تحسين أوضاعهم الاقتصادية وربما إلى سد رمقهم والحاجة التي لحقت بهم (٣٤)، كذلك من المحتمل أِن يكون لأعيان المدينة وسادة العبيد يد في قيام ثورة السودان ضد عبد الله ابن

الربيع وجنوده، فربما أنهم قد أيدوهم وشجعوهم للتصدى لرجال الخليفة المنصور الذى قتل العلوبين وعاقب من ساندهم في ثورتهم، وهذا الاحتمال يكون قويا اذا ما رأينا ما قاله السودان لاسيادهم عندما قاموا بالثورة اذ يذكر الطبرى أنهم يقولون ووالله ما قمنا الا أنفه لكم مما عمل بكم فأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم، (٥٠٠)، وهذا القول فعلا يدل على أن العبيد قد ثاروا برضى أسيادهم كذلك أنهم لم يكونوا يتطلعون الى الحصول على زعامة أو نفوذ سياسي كما ذكر الأستاذ الحاجرى أيضا في رواية أخرى ذكرها الطبرى في أنهم قالوا صراحة انما ثاروا وهم فعلا لا يتطلعون إلى أى نفوذ سياسي فإن بجحت ثورتهم فإن الأمر يترك شورى في أن يعقد مجلس مكون من و أربعة من بني هاشم، وأربعة من قريش ، وأربعة من الأنصار، وأربعة من الموالي ثم الأمر شورى بينهم، (١٦٠) في أن يختاروا من هو أصلح للخلافة وأيادة زعامة الأمة الاسلامية ،وهذا القول أيضا يخالف رأي الحاجرى،وكيف يقدر وقيادة زعامة الأمة الاسلامية ،وهذا القول أيضا يخالف رأي الحاجرى،وكيف يقدر العبيد أن يحصلوا على زعامة سياسية في بلاد الحجاز في حين أن العلوبين ومعهم غالبية الحجازيين لم يحققوا هدفهم وانما ثورتهم أصبحت هباء منثورا امام حنكة وصمود الخليفة المنصور .

## ب – الأوضاع الحضارية :

يتضح لنا من الصفحات السابقة، ماظهر في الحجاز من اضطرابات سياسية، والتي كان لها جوانب سلبية على الجانب الحضارى، مع ان الخليفة المنصور كان يذهب إلى بلاد الحجاز مقدما بعض الاصلاحات العمرانية والمساعدات المالية لبعض الحجازيين، لهذا سوف نرى تأثير الأوضاع السياسية على الأوضاع الحضارية، ثم كيف كان ينظر الخليفة المنصور لبلاد الحجاز حضاريا.

إن من يدرس الأحوال الاقتصادية في أرض الحجاز خلال فترة المنصور يرى أن الجانب التجارى لم يكن نشطا علما أن مكة والمدينة، كمدن مقدسة كان بها حركة بجارية جيدة، وخصوصا خلال فترة الحج لأنه يأتي إليها آلاف الحجاج الذين

يؤدون مناسك حجهم وبالتالي يمارس العديد منهم مهنة التجارة كعمل اساسي يعيش من وراثه، في حين أنه كان هناك العديد من التجار الذين يأتون الى هذه البلاد لأجل التجارة فقط وكسب الأرباح الجيدة خلال مواسم الزيارة والحج(٢٧٧)، الا أن المشكلة التي كانت على ساحة بلاد الحجاز تتمثل في القلاقل والثورات بل والصراعات بين جيوش الخليفة والثوار في أرض الحجاز،وهذا الامر سبب تدهور أحوال التجارة، إلى جانب أن الخليفة المنصور استخدم العامل الاقتصادى كإحدى أسلحته لمحاربة الحجازيين فذكر أنه عندما سمع بظهور محمد النفس الزكية بثورة في المدينة أمر بأن تقطع الطريق البحرى الواصل من مصر الى ميناء الحجاز والذي كان مهمته تزويد الحجازيين بالحبوب والمواد الغذائية المتنوعة(٣٨)، كذلك أمر بقطع الطريق البرى الذي يصل بلاد الشام بالمدينة، فوضع قوة عسكرية مسلحة في محطة وادى القرى الذي يقع في منتصف الطريق بين المدينة والشام، ليمنع وصول السلم والمواد التجارية المختلفة إلى بلاد الحجاز (٣٩) وإذا كان قد فعل هذا التصرف مع الطرق القادمة من مصر وبلاد الشام فليس ببعيد أن يكون قد سلك نفس السياسة بقفل الطرق الأخرى الموصلة إلى الحجاز وخصوصا التي تربط بلاد المشرق والعراق بأرض الحجاز واليمامة وبلاد اليمن وغيرها. أيضا أن سياسة جيش المنصور وبعض الولاه الذين كان يرسلهم إلى الحجاز كانت سياسة قوة واضطهاد فمما ذكر عن عبد الله بن الربيع ورجاله نستطيع معرفة تدنى الأحوال التجارية في الحجاز وانعدام الأمن إذ أشارت المصادر الأساسية إلى جند عبد الله بن الربيع عندما ذهبت الى اسواق المدينة تدمر الدكاكين التجارية وتنتهب الأموال والسلع التي في الاسواق ومثل هذا التصرف فعلا يؤثر على التجارة ويؤدى إلى انهيارها وتدهورها (٤٠٠) ايضا لم يكتف المنصور بكل ما عاقب به أهل الحجاز وإنما سعى أيضا إلى تنشيط الطريق البحرى التجاري الذي يربط الهند والصين بالخليج العربي بعاصمة الخلافة في حين أنه لم يكن يهتم بالطريق البحرى الذي كان يمر بالبحر الأحمر ويربط بين

شرق العالم وغربه،وهذا السبب ايضا سبب تدهور التجارة في أرض الحجاز (١١) .

وبحدوث الثورات بالحجاز وخصوصا ثورة السودان وما قام به الامير عبد الله ابن الربيع ،كان لها آثار سلبية على الصناعات والحرف المهنية، وذلك يظهر واضحا في تاريخ الطبرى (٤٢) إذ يصف لنا ما حدث من تصادم بين جيش عبد الله بن الربيع وأصحاب الصناعات والحرف في أسواق المدينة، وبالتالي كيف خربت محلات بعض المهنيين، بل وكيف تم الاعتداء عليهم وقتلهم، وهذه التصرفات والقلاقل السياسية لابد وأن تكون قد أثرت على مستوى الانتاج للحرفيين والصناعيين بالحجاز (٤٢).

أما التأثير على الجانب الزراعي في المدينة وبعض المناطق الحجازية الأخرى التي كانت أراضي زراعية غنية بمزارعها ومنتجاتها (13) فقد كان لثورة النفس الزكية وثورة السودان نتائج سلبية على الجانب الزراعي، وذلك بأن اعتدى على بعض المزارعين والعاملين، في حقول الزراعة فقتل بعضهم، بل ودمرت بعض الأراضي الزراعية ،عندما تم أخذها ومصادرتها من قبل أصحابها ، اذ تذكر لنا بعض المصادر بأن جميع أملاك عبد الله المحض وأهل بيته وكذلك بعض أعيان الحجاز الذين ساندوا الثوار، تم مصادرة أملاكهم الزراعية من قبل الخليفة المنصور (٥٤٠)، علماً بأننا لا ندري إلى من أعطاها ولا نستبعد أن تكون قد صودرت ثم تركت بدون زراعة بعض تلك المزارع والأملاك المصادرة إلى أصحابها دون أن تشير المصادر أيضا الى بعض تلك المزارع والأملاك المصادرة إلى أصحابها دون أن تشير المصادر أيضا الى قوي أن بقيت بدون رعاية من وقت مصادرتها في عهد الخليفة المنصور إلى وقت أرجاع بعضها في عهد ولده الخليفة المهدي

أما ما قام به الخليفة المنصور من أعمال ايجابية نجاه أهل الحجاز فانه لم ينساهم حتى ولو كان قد أخمد الثوار العلوبين بل وعاقب كل من قام بمساندتهم أو مد يد العون لهم، لهذا فانه كان له بعض الاصلاحات العمرانية التي قام بانشائها أو اصلاحها في البلاد الحجازية، فقام باعطاء بعض الهبات والعطايا التي كان يوزعها أثناء ذهابه لاداء الحج والعمرة .

فمن أعماله في السنة التي مات فيها الخليفة السفاح ١٣٦هـ/٧٥٣م بأن كان أمير للحج في تلك السنة، فعند ذهابة من العراق الى مكة كان يقوم باصلاح الطرق والعقبات التي تقابلة في ذلك الطريق الواصل بين الكوفة ومكة، ايضا كان يحفر الآبار والبرك على طول الطريق، الى جانب أنه كان يكسو الاعراب الذين يواجهونه على قارعة الطريق، وفي أثناء وصوله الى مكة قام بتوظيف خمسمائه وصيف (خادم) في المسجد الحرام لكى يقوموا بسقاية الحجاج وتنظيف المسجد (٢٧٤) في حين ان اصلاحاته المعمارية في أرض الحجاز تتمثل في ما قام به من توسعة للمسجد الحرام في مكة،فتذكر المصادر أنه ذهب الى الحج سنة المسجد رأية في من الحجاج أمر المحادر أنه ذهب الى الحجاج أمر واليه على الحجاز، زياد بن عبيد الله الحارثي (١٨٤)، بأن يقوم بالاشراف على توسعة المسجد من الجهة الشمالية حتى يستوعب كل الزوار لبيت الله الحرام ، فقام هذا الأمير بالقيام على ما أوكل اليه ثم عمل في داخل الحرم اساطيل الرخام، وزينها بالفسيفساء، أيضا نقش الرخام على بئر زمزم والحجر الأسود.

وذكرت المصادر أن توسعه المسجد الحرام حدث في عهد الخليفة المنصور إلا أنهم يختلفون في سنة البدأ فيذكر اليعقوبي (٥٠٠) بأن البداية كانت في عام ١٣٨هـ/٧٥٦م، في حين أن الطبرى وابن فهد أرخا بعام ١٣٩هـ/٧٥٦م بأنها كانت البداية في عمل التوسعه (٥١) أما الانصارى فلم يكن مستقرا على رأى اليعقوبي أو الطبرى،بل كان غير متأكد هل بداية العمل كانت في عام ١٣٨هـ أو ١٣٩هـ ذاكرا بأن العمل كان قد بدأ في واحده من هاتين السنتين (٥٢٠)، ومع أنه لم يكن هناك رأى راجح لتحديد السنة التي حج فيها الخليفة وأمره بالتوسعه الا

أننا نرجح بأن تكون سنة ١٣٦ - ١٣٧هـ/٧٥٣م - ٧٥٤م، لأن الخليفة كان قد ذهب في حج ذلك العام ثم أمر بالتوسعة التي لم تبدأ الى أوائل عام ١٣٧هـ/١٥٤ وما يؤيد رأينا هو ما ذكرته بعض المصادر المحلية لتاريخ مكة التي حفظت لنا كتابه كانت على احدى ابواب المسجد الحرام والتي تشير الى بداية ونهاية تلك التوسعه، وهذه الكتابه لاتزال موجوده في كتابي الازرقي، والفاكهي وهذا نصها:

وأمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزياده فيه، نظر منه للمسلمين واهتماما بأمورهم وكان الذى زاد فيه الضعف مما كان عليه قبل، وأمر ببنائه وتوسعته في المحرم سنة سبع وثلاثين وفرع منه ورفعت الايدى عنه في ذى الحجة سنة أربعين ومائة، (٥٣)، وهذا النص فعلا يؤكد البداية والنهاية لتلك التوسعه التي أمر بتنفيذها الخليفة المنصور أثناء زيارته للحجاز في نهاية عام ١٣٦هـ

ومن الاصلاحات العمرانية التي قام بها الخليفة المنصور أيضا أن أمر ببناء بعض المساجد الصغيرة في أماكن متفرقة من مكة والطائف وما حولهما ،بل وأصلح بعض المرافق العامة في المدينة كبناء الحمامات وأماكن للاستراحة وما شابهها (٥٤).

كذلك الاعطيات والهبات التي كان يقوم بتوزيعها الخليفة المنصور أثناء ذهابه للحج، فلم يكن يتوانى فى الاتصال ببعض الأعيان من الحجازيين وكذلك بعض أفراد أهل بيته فيذكر البلاذرى (٥٥) أنه حج سنة ١٤٠هـ/٧٧٧م فأعطى أهل المدينة اعطيات حسنه، الا أنه لم يذكر كم مقدار تلك الاعطيات وما نوعها، فى حين أن الطبرى يذكر ذلك العطاء إلا أنه ذكر معلومات لم يذكرها البلاذرى فى أن الخليفة قد خص عبد الله بن الحسن وأهل بيته بالنصيب الأكبر من تلك الاعطيات (٥٦)، ومع أن الطبرى يعد الوحيد الذى ذكر أن أغلب اعطيات تلك السنة أعطيت إلى العلويين، علما أن سياسة الخليفة المنصور تجاه عبد الله بن

الحسن وأهل بيته كانت سياسة طابعها القسوة والعذاب والاضطهاد ولكن لا نستبعد صحة ما ذكر الطبرى خصوصا إذا كان قد راجع سياسة الخليفة السفاح وكثر عطاياه للطالبيين حتى استطاع أن يشترى قلوبهم ويمنعهم من القيام بثوره ضده، وان كان قد فعلها الخليفة المنصور وحاول أن يعمل عمل أخيه السفاح وأنه لم ينجح وربما كان ذلك عائدا الى الظروف التى احاطت به فى ان اطال الوقت بالطالبيين الذين كانوا يفكرون فى الثورة من عهد السفاح، ثم لسياسة الخليفة المنصور التى كان طابعها القوة والشدة وقمع من تسول له نفسه الثورة، ثم أيضا طول الوقت الذى بقى فيه الخليفة المنصور خليفة للدولة العباسية، وكل هذه العوامل قد تكون متضافرة فى عدم نجاحه فى شراء قلوب العلويين ومنعهم من الثورة ضده.

وقد استطردت بعض المصادر في تلك الاعطيات والهبات التي كان يوزعها الخليفة المنصور وخصوصا ما سبق أن ذكره كل من البلاذرى والطبرى في سنة الخليفة المنصور وزع في تلك السنة اعطيات على أهل المدينة الا أن اشراف القرشيين واعيانهم نالوا نصيب الأسد من تلك الاعطيات دون ان يذكروا مقدار الاعطيات التي كانت تعطى لكل واحد منهم حتى صرح بعض الاشراف بأنه كان يحصل على الألف دينار وربما أكثر كنصيبة من تلك الهبات،ثم ان تلك الاعطيات لم تكن مقتصرة على رجال قريش وانما قسم اموالا على قواعد القرشيين من النساء وكذلك وزع عليهن صحائف الذهب والفضة مع كساوى جيدة (٢٥)، والمشكلة الظاهرة على هذه الاعطيات أنها كانت مخصصة لأهل المدينة وليست لجميعهم وانما كانت غالبا لعلية القوم من القرشيين، وهذا العمل ربما تكون سياسة من الخليفة في أن لعلية القوم من القرشيين، وهذا العمل ربما تكون سياسة من الخليفة في أن يكسب الى جانبه بعض الشخصيات المؤثرة في الحجاز لتكون عونا له على الثوار أو يكسب الى جانبه بعض المخصيات المؤثرة في الحجاز لتكون عونا له على الثوار أو مده، لكن كل هذه لم تحجب عنه العلويين من أن يقوموا بثورة، وأن يساندهم ضده، لكن كل هذه لم تحجب عنه العلويين من أن يقوموا بثورة، وأن يساندهم

أغلب المجتمع الحجازي وخصوصا من كان يعيش في المدينة وما حولها ، وفعلا كان جل اهتمام الخليقة على المدينة ومن فيها وذلك بصفتها موطن العلويين الذين كان يخاف منهم، علما أنه لم يذكر عنه في سنة ١٤٠ هـ/٧٧٧م بأن قدم أي عطاء لأهل مكة والطائف وغيرهما حتى ان الدينوري(٥٨) يذكر بأن الخليفة ابا جعفر ذهب الى مكة ثم رجع الى المدينة فوزع فيها الاعطيات دون أن يوزع أي شيء في مكة، وبهذا كان مقصداً سياسيا بحتا من أجل منع الثورة من القيام في أراضي المدينة ومن اعطياته وهداياه ايضا ما ذكر الفسوى في أنه ذهب الى الحج عام ١٥٢هـ/٧٦٩م، ثم قام بتوزيع مقادير كثيرة من الأموال عِلى الحجازيين في كل من مكة والمدينة، ومع أن الفسوى هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه الاعطيات دون ان يعطى تفصيلا أكثر عن كميات تلك الاعطيات وعن من حصل عليها م. السكان (٥٩)، أيضا كان للخليفة المنصور بعض الأعمال الخيرية التي تشمل بعض أفراد المجتمع المحتاجين فيذكر النويرى(٦٠٠) بأنه أمر واليه في الحجاز زياد بن حمبيد الله الحارثي، بأن يحرص على زيادة كبار السن والمعوزين من الرجال والنساء واعطائهم ما يحتاجون من كساء وغذاءوأيضا أمره بأن يوزع بعض الأعطيات على النساء الأرامل غير المتزوجات وعلى الأيتام والعميان أيضا عطايا الخليفة المنصور كانت تشمل السياسيين ومن يعمل في خدمته فيذكر عنه أنه كان يغدق الاموال والهدايا على من يتجسس له على الحجازيين وخصوصا ممن كان يخافهم من رجال العلويين (٦١٦) وكان يتقرب من العلماء ومن يعمل في خدمة الدين والعقيدة، إذ كان دائما على صلة بهم،وخصوصا عندما يذهب الى الحج فكان يلتقي بعلماء الحجاز ومن يأتى من الاجزاء الاخرى في الدولة الاسلامية، وبهذا كان يسمع لنصائحهم ويعطيهم الاعطيات الجزيلة، ومن أمثال من كان يلتقي بهم من علماء الحجاز مالك بن انس وعبد الملك بن جريج وقاضي المدينة في عهده، محمد بن عمران بن ابراهيم بن محمد القرشي وغيرهم كثير (٦٢).

وخلاصة القول إن منطقة الحجاز قد شهدت أحداثا سياسية متمثلة في ثورة العلويين ضد الخليفة ابي جعفر المنصور،ثم عقب الثورة العلوية ثورة السودان التي كان العبيد في المدينة الاداه المحركة لتلك الثورة،لكن صرامة وسياسة وبعد نظر الخليفة المنصور مكنته من القضاء على تلك الثورات ومنعت الثوار ومن ساندهم من الحجازيين الفوز بما كانوا يتطلعون اليه من الحاق هزيمة ساحقة ببني العباس.

وقد نتج عن الحياة السياسية التى عاشتها منطقة الحجاز، وخصوصا المدينة المنورة، بعض السلبيات من قبل الخليفة، فأصدر أوامره بمعاقبة عدد من أعيان وشيوخ الحجاز الذين ساهموا فى ثورة العلويين ضد بنى العباس، كما قطع الأعطيات وصادر أملاك وعقارات بعض الحجازيين، إلى جانب أنه منع تصدير السلع، وخصوصا المواد الغذائية، من الشام ومصر إلى منطقة الحجاز، وكل تلك الاعمال التى سلكها الخليفة المنصور ليست إلا نكاية بالحجازيين على مساندتهم للعلويين، علما أنه لم ينس المنطقة من بعض الاصلاحات فأجري توسعه للمسجد الحرام ووزع بعض الهدايا والاعطيات على بعض الفقراء والمساكين وبعض الناس الحجازيين الذين كانوا عونا له فى توطيد سياسته فى المنطقة الحجازية.

## الهوامش

- (۱) انظر شمس الدين ابو العباس أحمد بن خلكان وفيات الاعيان، تخقيق احسان عباس (بيروت : ١٩٦٨م) جـ٣ ، ص ٧١؛ السيد عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربية (الاسكندرية : ١٩٨٤م) ، ص ٧١ وما بعدها ، عبد الامير عبد حسين دكسن الحلاقة الاهوية، ص ٦٠ ١٩٨٤م ( بيروت ١٩٧٣م ) ص ٩٩ وما بعدها
- (۲) انظر ترجمة لداود بن على في كتاب خير الدين الزركلي. الاعلام، طـ٥ ( بيروت ١٩٨٠م ) جـ٢، ص ٣٣٣
- (٣) أبو الفرج على الاصفهاني مقاتل الطالبيين ، محقيق السيد أحمد صقر (بيروت : تاريخ النشر بدون ) ص ١٧٩ وما بعدها
- (٤) انظر تفصيل عن الدعوة السرية التي كان بنو العباس يسعون من خلالها لاسقاط دولة بني أمية. أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . تاريخ الرسل والملوك مخقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة : ١٩٦٠م) جـ٧، ص ٤١٢ وما بعدها، أحمد شلبي . التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية، طبه ( القاهرة : ١٩٧٠م ) جـ٣، ص ١٩ ٦٢ .
- (٥) انظر حول سياسة السفاح مع العلوبين، أحمد بن يحيى البلاذرى. أنساب الاشراف، تحقيق محمد المحمودى ( بيروت: ١٣٩٧هـ/١٣٩٧م )، جـ٣ صـ ٢٣٣، أحمد بن محمد بن عبد ربه . العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين وآخرين ( القاهرة : ١٩٦٧م ) جـ٥، ص ٧٤، فاروق عمر و السرسائل المتبادلة بين المنصور ومحمد النفسس الزكيسة مجلسة العسوب، ( ١٩٦٠هـ/١٩٧٠م )جـ١، ص ٢١.
  - (٦) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص٢٢٥، البلاذرى، أنساب، جـ٣، ص ٨٥ ٨٦.
- (٧) ارسل الخليفة المنصور عدداً من الأمراء الى كل من مكة والمدينة ليضبطوا له الأمن في بلاد الحجاز، ويقضوا على ثورة العلوبين التى تزعمها محمد بن عبد الله بن الحسن، علما أن أولئك الامراء كانوا غير متساوين في سياساتهم وتنفيذهم اوامر الخلفية، وبعضهم اتصف بالحرم والقوة، كزياد بن عبيد الله الحارثي ، والحسن بن زيد، ومحمد بن خالد القسرى، إلا أنهم كانوا متعاطفين مع العلوبين لقرابتهم من الرسول ﴿ وَ الله الله الم يكن يشددون القبضة عليهم، وإنما كانوا متساهلين معهم فلم يكن يسع الخليفة الا أن يعزلهم ثم يعزلهم ثم يعاقبهم بالسجن ومصادرة اموالهم، في حين انه كان هناك ايضا ولاه اخرون امتازوا بالشدة والقسوة، خصوصا،

على العلوبين والحجازيين بشكل عام، ومن أمثال أولئك عثمان بن رياح المرىء، وعبد الله بن الربيع، انظر تفصيلات أكثر، البلاذرى، انساب، جـ٣، ٨٥ – ٨٦، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص١٥ وما بعدها، أبو عبدالله الزبير ابن بكار. أخبار الموفقيات، تحقيق سامى العـانى (بغداد : ١٣٩٢هـ/١٩٧١م) ، ص ١٣٦٨ اسماعيل بن على بن كثير ، البداية والنهاية (بيروت والرياض : ١٩٧٦م) ، حـ ٢٦٠ ، ص ٢٦٢ .

- (۸) البلاذری، أنساب، جـ۳، ص ۸۰ ۸۱، الطبری، تاریخ، جـ۷، ص ۱۹، ابن کشیر، البدایة والنهایة ، جـ۱۰، ص ۸۶ .
- (٩) انظر تفصيلات عن الثورة العلوية التي قامت في المدينة ضد دولة بني العباس في عهد الخليفة أبو جغفر المنصور، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٥٢ ٢٠٩، مؤلف مجهول، العيون والحدائق، تخفيق أم . دم غوى (ليدن، ١٨٦٩م) جـ٣، ص ٣٤٩ ٣٥١، على بن الحسين المسمودي مروج الذهب ومعادن الجوهو، تخفيق شاريبلا (بيروت : ١٩٦٦م) ص ١٤٥
- J. Lassner. *The Shapping of the Abbasid Rule* (Princeton 1980) PP. 70-2, F. Omar. "Some Aspects of the Abbasid-Husaynid Relation During the Early Abbasid Period 132-193. A.H/ 750-809 A.D" *Arabica*. Vol. xxII (1975) PP. 170ff.
- (۱۰) انظر للرسائل التي تبادلها الخليفة ابو جعفر المنصور مع محمد النفس الزكية، الطبرى، تاريخ، جراء من ٢٠ وما بعدها .
  - (١١) انظر لنفس المصادر والصفحات التي ذكرت في حاشية (٩)
- (۱۲) ابو عبد الله الزبير ابن بكار ، اخبار الموفقيات، ص ٣٣٩، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٧٨ ، ٢٠٢ ، حمد الجاس . في شمال غرب الجزيرة، نصوص، مشاهدات، انطباعات (الرياض: ١٣٩٠ مــ/ ١٩٧٠ م ) ص ٣٠٩ .
  - (١٣) انظر الطبر، تاريخ، جـ٧ ، ص ٥٨٢ .
- (١٤) انظر تفصيلات حول تلك الاختلافات في الرأى، الطبرى، **تاريخ، جــ٧، ص ٥٧٢ –٥٧٠،** ١٤) انظر تفصيلات حول تلك الاختلافات في الرأى، الطبرى، تاريخ، جــ٧، ٥٨٠ وما بعدها .
  - (۱٥) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٨٧ ٥٨٣.
    - (١٦) المعدر نفسه

- (۱۷) الطبری، تساریخ، جـ۷، ص ۵۲۷ ۵۲۸، ۵۷۹، ۵۸۷ ۵۸۹، ابن بکار، أخبار الخبار الطبری، تساریخ، عبار، أخبار الموقعات، ص ۱۸۹.
  - (۱۸) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٨٢ .
    - (١٩) المسلار نفسسه .
- (۲۰) أشارت بعض المصادر الى الفتوى التى أفتى بها الامام مالك لاهل الحجاز على ترك بيعه الخليفة المنصور والانضمام الى العلوبين الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٦٠ ، مؤلف مجمول ، العيون والحدائق، جـ٣ ، ص ٢٩٨، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١٠، ص ٨٤، جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. تاريخ الحملفاء، خقيق محى الدين عبد الحميد ( القاهرة : عبد الرحمن السيوطى، تاريخ الحملفاء، خقيق محى الدين عبد الحميد ( القاهرة : ١٣٧١هـ/١٩٥١ ) ص ٢٦١ .
  - (٢١) انظر في الصفحات السابقة من البحث نفسه.
  - (۲۲) ابن بكار، اخبار الموفقيات، ص ۱۸٦، الطبرى، تاريخ، جـ٧ ص ٥٧٩.
    - (۲۳) الطبرى، تاريخ ، جـ٧، ص ٥٥٠ ، ٥٩٠ .
- (۲٤) البلاذري، اتساب الاشراف، جـ٣، ص ٨٨ وما بعدها، مؤلف مجهول، العيون والحدائق، جـ٣، ص ٢٣٥ .
- (۲۰) أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبه، الامامه والسياسه، تحقيق طه الزيني ( بيروت : ۱۳۷۸ هـ/۱۹۹۷م ) جـ۳، ص ۱٤۸، المؤلف نفسه المعارف، محقيق ثروة عكاشة ( القاهرة : ۱۹۲۰م ) ص ٤٩٩، الطبسري، تاريخ، جـ٧، ص ٥٦٠، مؤلف مجهول، العيون والحدائق، ص ٢٩٨ .
  - (٢٦) اتظر لنفس المصادر والصفحات التي في ملا حظتي (٢٠) ، (٢٥) .
- (۲۷) من الأمراء الذين ارسلهم الخليفة المنصور الى الحجاز، زياد بن عبيد الله الحارثي، والحسن بن زيد، ومحمد بن خالد القسرى، وعثمان بن رياح المرىء، وعبد الله ابن الربيع .
  - (۲۸) ابن بكار، أخبار الموفقيات ص ۱۸٦ .
- (٢٩) لقد ترك الخليفة أبو جعفر المنصور لولده المهدى دولة مترامية الاطراف، خالية من الفوضى والإضطرابات الداخلية، الى جانب أنه ترك خزانه وافرة بالمال، علما انه صادر أموالا كثيرة من العلوبين وغيرهم من الثوار فى بلاد الحجاز، الا أنه عندما حضرته الوفاه كان قد ترك بعض

النصائح لولده، كأن يحسن الى بعض من أساء لهم - الخليفة المنصور - وخصوصا من القرشيين فيدفع لهم الهدايا والأعطيات، بل ويوليهم المناصب الادارية ، فكان جعفر بن سليمان ضمن من انطبقت عليه نصائح الخليفة المنصور .

- (٣٠) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٥٦، ٦٥٦، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١٠، مــ ٨٤.
- (٣١) لقد أشار الطبرى الى أعمال عبد الله بن الربيع كأمير فى بلاد الحجاز خلال عهد الخليفة المنصور، تاريخ الرسل والملوك، جـ٧، ص ٦١٠ وما بعدها .
- (۳۲) أحمد بن يعقوب اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي، تحقيق أم هوتسما ( ليدن : ١٨٨٣ م ) جـ٢، من ١٥٠ ١٦١٤، عز الدين أبو الحسن ابن الأثير الكامل في التاريخ، تحقيق من تورنبرق ( بيروت : ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م ) جـ٥، من ١٠٥٠ ٥٥٠ .
  - (٣٣) طه الحاجري . الجاحظ، حياته وتراثه ( القاهرة : ١٩٦٩م ) جـ ٢، ص ٢٤٣ .
    - (٣٤) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٦١١ .
    - (٣٥) المصدر نفسه، جـ٧ ، صـ٦١٢ .
      - (٣٦) المصدر نفسه .
- (۳۷) انظر تفصيلات أكثر النشاطات التجارية في موسم الحج. ابو الوليد محمدبن عبد الله الازرقي . اخبار مكة ، تحقيق رشدى ملحس ( مكة المكرمة : ۱٤٠٢هـ/١٩٨٣م ) جـ ٢ ، ص ٢٣٩، أبو الحسن محمد بن أحمد ابن جبير رحلة ابن جبير ( ليدن : ١٨٥٢م ) ، شمس الدين ابو عبد الله محمد المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، تحقيق دى غوى ( ليدن : ١٨٧٧م ) ص ١١١ ١١١، أبو عبد الله محمد الشريف الادريسي و جزيرة العرب من نزمة المشتاق ، تحقيق ابراهيم شوكت، مجلة المجمع العلمي العربي العواقي، ( ١٩٧١م ) جـ ٢١، ص ٢٠ .
- (۳۸) ابن بكار، أخبار الموفقيات، ص ۳۳۹، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٦٠٣، البجاس، في شمال غرب الجزيرة، ص ٢٠٩.
  - (۳۹) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٥٧٨ 6

Abd Allah al Wuhaybi. The Northern Hijaz in writing of the Arab Geographers, 80-1150 (Beirut, 1973) PP. 293-315

- (٤٠) اليمقوبي، تاريخ، جـ٢، ص، ٤٥١ ٤٥٢، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٦١٠ ٦١١، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٦١٠ ٢١١، البين الاثير، الكامل، جـ٥، ص، ٥٥٦ ٧٠٠ .
- النشاط التجارى بهذين البحرين، في السيد محمد يوسف و علاقات العرب التجارية بالهند منذ النشاط التجارى بهذين البحرين، في السيد محمد يوسف و علاقات العرب التجارية بالهند منذ النشاط التجارى بهذين البحرين، في السيد محمد يوسف و علاقات العرب التجارية بالهند منذ المعصور الى القرن الرابهم الهجرى ، مجلة كلية الاداب بجامعة القامرة، جـ٥، ١٩٥٣ من العصور الى القرن الرابهم الهجرى ، مجلة كلية الاداب بجامعة القامرة، جـ٥، ١٩٥٣ من القدم العصور الى القرن الرابهم الهجرى ، مجلة كلية الاداب بجامعة القامرة، جـ٥، ١٩٥٣ من القدم العالم القدم القدم العصور الى القرن الرابهم الهجرى ، مجلة كلية الاداب بجامعة القامرة، جـ٥، ١٩٥٣ من القدم القدم القدم العصور المعارض القدم العصور العصور العصور العصور العصور العصور القدم العصور العصور القدم العصور العص
  - (٤٢) جـ٧، ص، ٦١٠ ٦١٤ .
- (٤٤) انظر النشاط الزراعى فى الحجاز خلال عصر بنى العباس . عبد الله محمد ناصر السيف الزراعة في الحجاز فى العصر العباسى و مجلة الداره، عدد (٢) سنة (٩) المحرم ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م،
  من ١٨٣٠ -- ١٠٥٠ .
- (٤٥) البلاذرى، انساب الاشراف، جـ٣، ص ٨٦ ٨٨، ابن بكار، أخبار الموققيات، ص ٣٦٨، ابن المبلاذرى، تاريخ، جـ٧، ص ٢٠٣، مؤلف مجهول، العيون والحدائق، جـ٣ ص ٢٣٥، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١، ص ٢٦٢، أبر اسحاق ابراهيم بن على القيررواني زهر الاداب وثمر الالباب، محقيق على البجاوى، طـ٢ ( القاهرة : ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م ) جـ١، ص ٨٣.
  - (٤٦) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٦٠٣، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١٠، ص ٢٦٢،
- F. Omar. "A Some observation on The Reigon of the Abbasid Caliph AL Mahdi 158/775 169/785) Arabica, Vol. XXI (1974) P. 140.
- (٤٧) بجم الدين محمد بن فهد . اتحاف الورى بأخبار ام القرى. مُحْقيق فهيم شلتوت ( القاهرة :

- ١٤٠٤هـ/١٩٨٣م) جـ ٣، ص ١٧٧، عبد القادر بن محمد الانصارى دور الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطرق مكة المعظمة ( القاهرة : ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م) ص ٢٠٩ .
- (٤٨) انظر لبعض أعمال زياد بن عبيد الله الحارثي، الطبرى، تاريخ، جــ٧ ص ٤٦٥، ٤٧٣، ٤٩٦، ا
- (٤٩) انظر تفصيلات أكثر عن توسعة الخليفة ابى جعفر المنصور للمسجد الحرام فى، الازرقى، أخبار مكة، جـ ٢، ص ٧٧ ٧٤، ابن قتيبة، المعارف، ص ٥٦٠ المطهر بن طاهر المقدسى كتاب البدء والتاريخ ( باريس، ١٩١٩م ) جـ ٦، ص ٩١، الانصارى ، درر الفرائد المنظمة، ص ٢١٠ .
  - (٥٠) تاريخ، جـ٢، ص ٤٤٣.
- (٥١) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٤٤٣، ابن فهد، اتحاف الورى بأخبار ام القرى ١٧٣ ١٧٤.
  - (٥٢) الانصاري، دور الفرائد، ص ٢٠٩.
- (۵۳) الأزرقى، أخبار مكة، جـ ۲، ص ۷۳ ۷٤، ابو عبد الله محمد بن اسحاق الفاكهى كتاب اخبار مكة غقيق فواز الدهناس، رسالة دكتوراه من جامعة أكتر ببريطانيا ( ۱۹۸۳م ) ص. ٣٢٠ ٣٢٠ .
- (30) أبو زيد عمر ابن شبة كتاب اخبار المدينة، مخقيق سليمان الغنام، ورسالة دكتوراه من جامعة مانشستر ببريطانيا ( ١٩٧٣م ) ص ١٤، تقى الدين محمد أحمد الفاسى شفاء الغوام باخبار البلد الحوام، مخقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء ( بيروت : تاريخ النشر بدون ) جدا ، ص ٢٦٢، ابن فهد، اتحاف الورى، جـ٢ ، ص ١٧٣ .
  - (٥٥) انساب الاشراف، جـ٣ ، ص ٨٥ ٨٦ .
    - (٥٦) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٢٢ .
- (٥٧) ابو عبد الله الزبير بن بكار، جمهوه نسب قريش، تحقيق محمود شاكر ( القاهرة : ١٣٨١ هـ/١٩٦١م ) جـ١، ص ٣٠٣، قطب الدين المكى النهـروالي، كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام، تحقيق اف وستينفلد ( بيروت : ١٩٦٤م ) ص ٩١ .
  - (٥٨) أبو حنيفه أحمد داود الدينورى، الأخبار الطوال ( القاهرة : ١٩٦٠م ) ص ٣٧٩ ٣٨٠ .
- (٥٩) أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى، كتاب المعرفة والتاريخ، تحقيق اكرم ضياء العمرى

- بغداد، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م) ص ١٣٩٠.
- (٦٠) شهاب الدين أحمد النويرى، نهاية الارب في معرفة أحوال العرب، عقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وآخرين ( القاهرة، ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٣م ) جـ٤، ص ١٧.
- (٦٦) البلاذرى، أنساب الاشراف، جـ٣، ص ٨٥ ٨٦، مؤلف مجهول، العيون والحدائق، جـ٣، ص ٢٣٤ .
- (٦٢) كان الخليفة ابو جعفر المنصور يتقرب الى بعض علماء الحجاز من خلال اجتماعه بهم وإعطائهم بعض الهدايا والاعطيات الطبرى. تاريخ، جــ٧، ص ٥٣٩، ابن خلكان، وفيات الأعيان، جــ٤، ص ١٥٠ .

(1)

أعمال الخليفة الممدك العباسك الخيرية تجام أهل الحجاز

( ۱۵۸ه\_/٤٧٧م - ۱۳۹هـ/۱۵۸۷م )

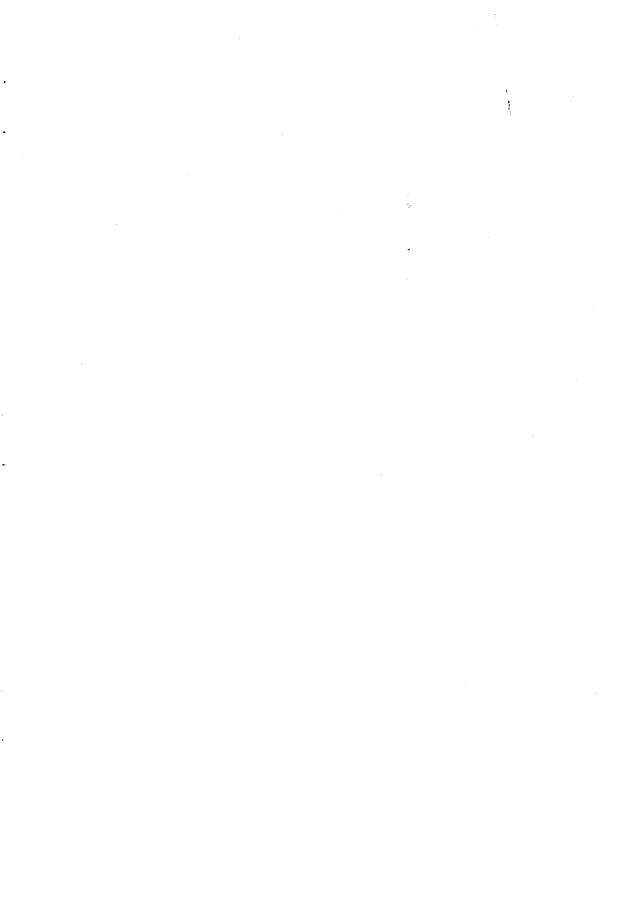

## أعمال الخيفة المهدى العباسى الخيرية تجاه أهل الجحاز<sup>(\*)</sup>

إن من يلقى نظرة على تاريخ خلفاء بني العباس، يجد هناك اختلافا واضحا في سياساتهم التي اتبعوها، وفي مشكلاتهم التي قابلوها، بل وفي الظروف التي عاشها كل واحد منهم، فالخليفتان السفاح ( ١٣٢هـ/٧٤٩م -١٣٦هـ/٧٥٧م )، والمنصبور (١٣٦هـ/٧٥٣م - ١٥٨هـ/٧٧٤م ) قيد اصطدما بالعديد من الثورات أثناء إقامة دولتهما، وكان من أشد وأعظم الثورات التي ظهرت في أراضي الحجاز خلال عهد أبي جعفر المنصور، ثورة العلوبين في المدينة التي تزعمها محمد بن عبد الله بن الحسن، الملقب بالنفس الزكية، والتي أوشكت أن تسقط خلافة العباسيين، ولكن الظروف السائدة على أرض الحجاز، وخصوصا الحالة الاقتصادية التي كان يعيشها أهل المدينة ،التي كانت أرضهم ميدانا لظهور العلويين وثورتهم، لم تكن حسنة، بل ولم تكن في مستوى الأوضاع الاقتصادية التي تحيط بالخلافة والخليفة العباسي في العراق، إلى جانب أن سياسة وحنكة وتفوق عبقرية المنصور كانت لا تقارن مع سياسة وحنكة قائد الثورة العلوية في الحجاز، محمد النفس الزكية ومن قام معه من شيوخ وزعماء قبائل الحجاز، لهذا كانت النتيجة أن أرسل المنصور جيشا إلى الحجاز قضي على العلويين وثورتهم، ثم ألحق الإيذاء والعقاب بكل من شاركهم من عرب الحجاز، فكان هناك من وضع نخت الضرب والتعذيب ومن ضيق عليه بمصادرة أمواله وممتلكاته إلى غيرها من الأساليب التي سلكها الخليفة المنصور ورجاله ضد أهل الحجاز (١).

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي قابلها أهل الحجاز، خصوصا أهل المدينة أثناء مساندتهم لمحمد النفس الزكية، ثم هزيمتهم على أيدى جيوش الخليفة

<sup>&</sup>quot; بحث منشور في مجلة الدارة، العدد الرابع ابهالسته (١٩) رجب شعبان رمضان (١٤١١)

المنصور، فلم يكن الأمر يتوقف عند هذا الحد، وإنما الخليفة نفسه أصدر ضدهم العديد من العقوبات، فأمر بقطع العطاء عنهم (٢)، ثم بجاوز ذلك إلى أن قطع الميره والصادرات الغذائية التي كانت تأتي إليهم من بلاد الشام ومصر وغيرها، أيضا سعى إلى قفل الطرق البرية والبحرية المودية إلى الحجاز، فأدى كل هذا إلى تدهور الحياة الاقتصادية عند الحجازيين، فارتفعت الأسعار، وقلت بل وانعدمت المواد الغذائية في أسواقهم وعم الاضطراب والخوف بينهم، وهذا كله كان بسبب تأييدهم للعلويين عندما ثاروا في المدينة ضد الخليفة عام ٧٩٢/١٤٥ (٣).

ولكن جاء من بعد الخليفة المنصور ولده الخليفة المهدى (١٥٨ هـ١٧٨م - ١٦٩ هـ ١٧٨٠م)، فلم يكن يقابل مثل تلك المشكلات والثورات التى قابلهاسلقه من قبل (ئ)، وإنما على العكس من ذلك فقد وجد حكما مهيئاً لأن يتخذ سياسة مغايرة لمن سبقه، فلم يكن هناك اصطدامات أو حروب عسكرية يسعى إلى المساهمة فيها، ولم يكن هناك ثوار يقوم بالتصدى لهم، وإنما كان عليه أن يقوم ببعض المساهمات الحضارية التى يصون بها أوضاع دولته، وكان جانب من جوانب المساهمات التى اتخذها أن نظر لأهل الحجاز، أرضا وسكانا، فعمل على التقرب منهم عن طريق فرض العطاء لهم بعد أن قطعة والده عنهم، بل وإعطاء الأعطيات والهبات، كذلك أقام بعض المشاريع العمرانية، والإصلاحات الاجتماعية لهذا رأينا أن تكون أهداف هذا البحث مركزه على الأعمال التى قدمها المهدى للحجازيين خلال عهد خلافته.

فعندما تولى المهدى الخلافة أمر بإعادة العطاء إلى معظم أهل المدينة (٥)، بل يروى الزبير ابن بكار أن الخليفة المهدى ولى المغيرة بن خبيب توزيع العطاء على أهل المدينة ، ثم أعطاه ألف فريضة يفرضها لمن شاء من أهل المدينة (٦)، وهذا التصرف من قبل الخليفة يعطينا الانطباع إلى أنه أعاد العطاء إلى الحجازيين الذين قطع عنهم في عهد والده، ثم من المحتمل أنه فرض العطاء لأشخاص لم يسبق أن

كانوا مسجلين في ديوان العطاءو والسبب الذي يجعلنا نقول بهذا القول هو تلك الألف فريضة التي أعطاها الخلفية إلى المغيرة ليوزعها على من أراد من أهل المدينة .

ولم يكن يتوقف الخليفة المهدى عند ماسبق ذكره، وإنما أعطى بعض أهالى الحجاز الإقطاعات الزراعية، فيذكر أنه أقطع الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحجاز الإقطاعات الزراعية، فيذكر أنه أقطع الحسن بن على بن أبى طالب مالا من الضرائب بالحجاز، كما تشير بعض المصادر إلى أنه أعطى المغيره بن خبيب الزبيرى عيونا وأرضا زراعية ببعض نواحى المدينة (٢٠) ثم إنه لم يقتصر في أعطياته على الأراضى الزراعية والعيون وما شابهما، وإنما كان أيضا يدفع المبالغ الكثيرة لمن قد يأتيه في العراق من عرب الحجاز، فتذكر بعض الروايات أنه استقبل في إحدى المرات الحسين بن على بن الحسن بن على بن الروايات أنه استقبل في إحدى المرات الحسين بن على بن الحسن بن على بن ومثل هذه التصرفات من الخليفة المهدى ربما تكون عائدة إلى طبعه وحبه للخير، وربما تكون عائدة إلى طبعه وجبه للخير، وربما تكون عائدة إلى علاقته مع بعض رجال الحجاز كالمغيرة الزبيرى، حيث يذكر أن علاقته به كانت قوية، ولكن لابد أن لتصرفاته أيضا مع بعض رجال العلويين على وجه الخصوص، كانت قائمة على مبدأ سياسي حيث فكر في أن يوجس منه خيفة منهم فيقربه ويعطيه الهدايا والأعطيات الطيبة، وذلك يظهر واضحا فيما قدم لكل من الحسن بن ابراهيم والحسن بن على العلويين.

أيضاً من أعمال الخليفة المهدى الخيرية نجّاه أهل الحجاز أن ذهب لأداء فريضه الحج سنة ١٦٠هـ/٧٧٦م، فقام بتوزيع مبالغ كثيرة من المال على الحجازيين، إذ يصف لنا الطبرى (١٠٠، ما عمل فيذكر أنه أحضر معه من العراق ثلاثين مليون درهم، وماثة وخمسين ألف ثوب، وجاءه من مصر ثلاثماثة ألف دينار وماثة ألف دينار من اليمن وتم توزيعها في تلك السنة على أهل مكة والمدينة. ومع ذكر هذه الأرقام عن الطبرى، فقد جاء بعده عدد من المورخين اختلفوا في ذكر بعض

الأرقام التي سبق ذكرها، فنرى المقدسي يتفق مع الطبرى في المبلغ وعدد الثياب التي جاء بها الخليفة من العراق، إلا أنه لم يذكر المال الذي أرسل إلى الخليفة من مصر واليمن مع أنه نوه عن توزيع مال من تلك المناطق دون أن يذكر مقداره (۱۱) أما ابن كثير (۱۱)، والنهر والي (۱۳) فلم يكونا يختلفان مع الطبرى فيما يتعلق بالمال الذي جاء من العراق، ومصر واليمن ولكنهما ذكرا أن الثياب التي جاء بها الخليفة ووزعها في أرض الحجاز لم يكن عددها إلا مائة ألف ثوب، أما الذهبي (۱۱)، وابن تغرى بردى (۱۱)، فلم يذكرا أي شيء أرسل من مصر، وإنما أشارا إلى المبلغ الذي جاء للخليفة من اليمن أب كنان يقدر بأربعمائة ألف دينار، كذلك ابن خلدون (۱۱)، والعصامي (۱۷)، وافقا الطبرى على أن المال الذي وصله من اليمن مقداره مائة ألف دينار، إلا أن ابن خلدون أشار إلى أن المال الذي جاء به الخليفة من العراق لم يكن مقداره إلا ثلاثين ألف درهم، في حين أن العصامي قال إن الخليفة المهدى أحضر معه من العراق مليون درهم.

ومن يطلع على هذه الآراء المختلفة بين المؤرخين الذين جاءوا بعد الطبرى، يجد أنهم جميعا متفقين على مجىء الخليفة المهدى إلى الحجاز وتوزيع الهبات والأعطيات على السكان في كل من مكة والمدينة، ولم يبق إلا ذكر الأرقام ومقادير المال الذى تم توزيعه فإنه ليس بمشكلة أساسية وذلك لما قد يحدث من الخطأ في تدوين الأرقام، فمثلا عندما نرى ابن خلدون يذكر أن المهدى لم يأت معه من العراق إلا بثلاثين ألف درهم فليس ببعيد أن قصده كما قصد الطبرى في أن المبلغ ثلاثون مليون درهم وهذا من السهل أن يقع فيه الكاتب أو الناسخ وذلك للتشابه والتقارب بين الألفاظ.

ولم تكن أعمال الخليفة المهدى مقتصره على توزيع المال والثياب في سنة ١٦٠هـ/٧٧٦م وإنما بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أن في تلك السنة نفسها أمر بإزالة كسوة الكعبة التي كانت عليها لقدمها، ثم طلى جدرانهابالمكسوالعنبر، ثم كساها كسوة جديدة مصنوعة من القباطي، والخز والديباج (١٨٠)، بل وأمر ببعض الأراضي والأملاك التي كان قد صادرها والده بأن

ترد إلى أصحابها الأصليين (١٩)، وأشار ببناء بيوت للعجزة والمرضى في مكة والمدينة، واعطاء العطايا والهبات إلى كل المرضى المجذومين (٢٠)، وأمر أيضا بتصدير الحبوب وخصوصا القمح من مصر إلى بلاد الحجاز بعد أن كان قد قطع عنهم أثناء ثورته مع محمد النفس الزكية في عهد والده (٢١)، ولأن المهدى كان يدرك أن تصدير الحبوب من مصر إلى أهالى الحجاز كان لا يسد حاجتهم، فإنه أمر بنهر الصلة من مدينة واسط من العراق بأن يعمر وتزرع الأراضى من حوله ثم يرسل خمسى الإنتاج من محصولة إلى أهل الحجاز، وأن تكون هبة سارية المفعول لمدة خمسين سنة (٢٢)، ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التي أوردها ابن قدامه، في كتابه الخراج، عام ٢٠٤هـ/ ١٩٨٩م يجد أن مقادير محاصيل نهر الصلة كانت كتابه الخراج، عام ٢٠٤هـ/ ٢١ كرا من الشعير و ٢٠٠٠ درهم وبهذا لو حاولنا معرفة ما كان يرسل إلى أهالى الحجاز وعلى ضوء السياسة التي رسمسها المهسدى فإننا نجد نصيبهم كالآني (٢٢):

$$\frac{Y}{o} \times \frac{Y}{o} = 0$$
 کر من الحنطة  $\frac{Y}{o} \times \frac{Y}{o} \times \frac{Y}{o$ 

وبإيجاد هذه النسبة فإن المقدار الذي كان يرسل إلى الحجاز لم يكن بقليل، وإنما قد يكفي لعدد لا بأس به من أهالي الحجاز .

واستمرت أعمال الخليفة المهدى بجاه أهل الحجاز، إذ لم تتوقف عند زيارته لكة والمدينة في عام ١٦٤هـ/٧٧٠م، إنما كرر الزيارة في عام ١٦٤هـ/٧٨٠م، وانفق مبالغ طائلة على أهل المدينة، فيذكر لنا ابن بكار قصته مع أهل المدينة، في تلك السنة في أنه عند وصوله إليها، اجتمع بأعيان قريش وفقهاء وعلماء المدينة، ثم أمر أحد أصحابه ويدعى المغيره ووزعها على أن و أصاب مشيخة بني هاشم أكثرهم

خمسة وستون دينارا، وأقلهم خمسة وأربعون دينارا، ومشيخة القرشيين أكثرهم خمسة وأربعون دينارا، وأقل القرشيين سبعة وعشرون دينارا ومشيخة الأنصار أكثرهم سبعة وعشرون دينارا، والعرب أكثر من الموالى. ومشيخة الموالى خمسة عشر دينارا . . ) (٢٤)

ومن هذا النص نستنج أن الخليفة وزع تلك الأعطيات على مستوى القرابة من أهل بيته إذ كان بنو هاشم ثم القرشيون هم من الأوائل فى الحصول على النصيب الأكبر من تلك التوزيعات، ومع أننا لا نعلم المجموع الكلى الذى تم توزيعة إلا أنه بالتأكيد كان كثيرا جدا لأن ابن بكار نفسه يختم حديثه بأن مجموع الذين استفادوا من تلك الأعطيات كان عددهم يزيد على ثمانين ألف شخص (٢٥).

ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهدى كان يعير أهل المدينة كل الاهتمام، فلم يكن يكتفى بتلك المبالغ التى ذكر ابن بكار أنه وزعها سنة ١٦٤ هـ/٧٨٠م، وإنما هناك صورة أخرى يرويها لنا ابن قتيبة، فيذكر أنه فى سنة ١٦٧ هـ/٧٨٣م تم الالتقاء بين الخليفة المهدى وإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فكان الأخير قد أوصى الخليفة المهدى بأن يكون جوادا كريما على أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة، ثم ذكره بالحاجة الماسة التى هم فيها من ضيق العيش، مع تذكره بأنهم أهل مدينة رسول الله عليه الم يكن رد الخليفة عليه إلا أن و قال صدقت فيهم وبررت، وحضضت على الرشد، فأنت أهل أن يطاع أمرك ويسمع قولك، فأمر له بخمسة أبيات مال، البيت عندهم خمسمائة ألف، وأمر مالكا أن يختار من تلاميذه رجالا يثق بهم، ويعتمد عليهم يقسمونه على أهـــل يختار من تلاميذه رجالا يثق بهم، ويعتمد عليهم يقسمونه على أهـــل المــدينة ...)

ومن يقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من ابن بكار وابن قتيبة أثناء زيارة الخليفة المهدى للحجاز في عامى ١٦٤هـ/٧٨٠م و ١٦٧هـ/٧٨٣م يجد أن الأعطيات التي أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المدينة دون أن يظهر أى ذكر

لأهالى المدن الأحرى في أرض الحجاز، ولهذا فإن هناك أكثر من احتمال في أن المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته تجاه أهل مكة والطائف وجدة وغيرها من المدن، أو أنها لم تهمله لأنه لم يكن يعطيهم شيئا وإنما أعطى أهل المدينة لأهداف سياسية، وخصوصا بعد تذكر تلك المواقف التي وقفها أهل الحجاز في عهد والده ولأن من كان يترأس الثورات في عهد محمد النفس الزكية هم سكان وقبائل المدينة، ثم لوجود الإمام مالك الذي كان الخليفة المهدى يكن له كل تقدير واحترام، كل هذه الأمور جعلت الخليفة يسلك سياسة، الحنكة والدهاء، وذلك بإعطاء الأعطيات السخية لأهل المدينة بصفتهم يشكلون عليه خطرا وقد يثورون منده كما ثاروا مع محمد النفس الزكية ضد والده من قبله، وبهذا رأى أنه من الأحسن شراء قلوبهم بتلك الأموال التي يوزعها عليهم وفعلا هذا ما كان يتطلع اليه وقد نجح في سياسته، فلم نجد أي مصدر تاريخي يذكر قيام أي حركة أو ثورة اليه وقد نجح في سياسته، فلم نجد أي مصدر تاريخي يذكر قيام أي حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة في عهده.

ومن أعمال الخليفة المهدى الخيرة، أن قام ببعض الإصلاحات العمرانية في كل من مكة والمدينة، حتى إنه ليذكر في سنة ١٦٠هـ/٢٧٧م أنه رأى المسجد الحرام لا يتسع للزوار والحجاج أثناء أداء فريضة الحج، فأمر قاضية في مكة، محمد ابن عبد الرحمن المخزومي بأن يشرف على توسعة المسجد وأن تكون بداية العمل في عام ١٦١هـ/٧٧٧م والنهاية لهذا المشروع في عام ١٦٤هـ/٥٧٠م (٢٧٠، إلا أن تلك التوسعة لم تكن كافية فأمر الخليفة المهدى بتوسعة ثانية بدأت في عام ١٦٧هـ/٢٨م، وانتهت في عسهد الخليفة الهداى عام ١٦٧هـ/٢٨م (٢٧٠ علم ١٦٧هـ/٢٨م) ولكن على ذكر هذه التوسعة الأخيرة فقد ورد بعض الاختلافات بين آراء المورخين في تحديد العام الذي أعطى الخليفة أمره فيه للبدء في التوسعة الثانية، إذ يذكر الأزرقي (٢٠١، والفاسي (٣٠٠) أن الخليفة المهدى ذهب إلى مكة في حج عام ١٦٤هـ/٧٨م فرأى توسعة الحرم الأولى غير كافية، ثم إن

هندسته المعمارية لم تكن ملائمة لأن الكعبة المشرفة لم تكن تتوسط صحن المسجد، لهذا أعطى الأمر بأن تتم توسعته مرة ثانية، إلا أن هذه التوسعة لم يبدأ فيها بشكل عملى إلا في عام ١٦٧هـ/٧٨٧م، وأن تلك السنوات الثلاث بين إعطاء الأمر في عام ١٦٤هـ/٧٨٠م، وبين ١٦٧هـ/٧٨٧م، لم تكن إلا تهيئة واستعداد للبدء في العمل، ولكن الفاكهي ذكر رأيا آخر حول العام الذي أعطى الخليفة فيه أمر التوسعة الثانية بأنه كان في رمضان من عام ١٦١هـ/٧٨٧م، مع العلم أنه اتفق مع الأزرقي على عام ١٦٧هـ/ ٧٨٧م، ، بأنه كان بداية للعمل الحقيقي (٣٧٠)، أما الأنصاري (٢٣٠)، فاختلف مع كل الآراء السابقة ذاكراً أن الخليفة في التوسعات الثانية، موضحا أن هذه التوسعة بدأت في عام ١٦١هـ/٧٨٧م، في التوسعات الثانية، موضحا أن هذه التوسعة بدأت في عام ١٦١هـ/٧٨٧م، على ضوء هذا الخبر الذي زودنا به الأنصاري لا ندري هل رأى الخليفة التوسعة الأولى في عام ١٦٤هـ/٧٨٨م ثم أعطى أوامره وعلى ضوء ما رأى أم أنه جاء إلى مكة كما ذكر الفاكهي في عام ١٦١هـ/٧٨٧م ثم أعطى أوامره والمي نفس العام في نفس العام (٢٣١).

ومن خلال الآراء المتعددة السابقة، يظهر لنا أنها أجتمعت على أن عام ٧٨٣هـ/ ٧٨٣م كان نقطة البداية الحقيقية للعمل، إلا الأنصارى فإنه شذ عن آراء الآخرين بذكره أن البداية في عام ١٦٦هـ/ ٧٨٠م، ومهما كان الأمر فإن الخليفة بدون شك قد حج عام ١٦٤هـ/ ٧٨٠م، ورأى التوسعة الأولى التي انتهت في نفس العام ثم أعطى الأمر بالاستعداد للتوسعة الثانية، إلا أن بعض من كان يتشاور معهم من أصحابه ورجال الحجاز أخبروه أن التوسعه الثانية قد مختاج إلى أموال طائله وخصوصا أنه كان يطمح إلى توسيع الحرم حتى يوسط الكعبة في صحن المسجد، فلم يسمع لما قالوا وإنما عزم على تنفيذ ما كان يهدف إليه قائلا « لابد من أن أوسعه حتى أوسط الكعبة ... ولو أنفقت فيه ما في بيوت الأموال » (٢٤٠).

وقد امتدت إصلاحات الخليفة إلى المدينة، فعمل على توسعة المسجد النبوى في عام ١٦٠هـ/٧٧٦م حين أعطى واليه على الحجاز جعفر بن سليمان العباسى الاشراف العام على تنفيذ تلك التوسعة ويصف لنا ابن النجار الخطوات التى اتبعها جعفر في تنفيذ رغبة الخليفة وذلك بذكر كتابه نقشها جعفر في صحن المسجد بعد الانتهاء من العمل كان قد ابتدأها بالبسملة والحمد ثم الدعاء للخلفية المهدى الذي تولى الإنفاق على ذلك المشروع الخيرى، ثم ذكر العام الذي تمت فيه بداية تنفيذ التوسعة وذلك العام الذي انتهت فيه فيقول و ... وكان مبتدأ ما أمر به عبد الله المهدى، محمد أمير المؤمنين أكرمه الله من الزيادة في مسجد رسول الله المؤمنين ومائة، وفرغ منه سنة خمس وستين ومائة، فأمير المؤمنين أصلحه الله بحمد الله على ما أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول الله (°°).

ومن إصلاحاته العامة أن قام بإنشاء بعض الحمامات والبرك العامة في كل من مكة والمدينة حتى إن الحربي يصف لنا بعض الحمامات التي أمر بإصلاحها بأنها كانت ذات مدخلين أحدهما للرجال والآخر للنساء (٢٦)، ومن اهتماماته أيضا أن قام بصيانة الطرق التجارية الموصلة من العراق إلى الحجاز، فأنشأ محطات استراحة وزودها بالمياة والمساكن والحمامات، إلى جانب أنه عين عليها مسئولين من قبل الخلافة يقومون بالحفاظ عليها وحماية التجار والحجاج الذين يرتادونها من اعتداء اللصوص وقطاع الطرق، بل وأنشأ لأول مرة بريدا منظما يربط ما بين المدن العراقية وأرض الحجاز واليمن مستخدما البغال والجمال لتكون الوسيلة التي ينقل عليها الأعمال البريدية بين تلك الأنحاء

وبهذه الأعمال الإصلاحية نجد الخليفة كان لا يتوانى فى تقديم المساعدات للحجازيين ماليا وعمرانيا فرأينه يذهب بنفسه إلى المدن الحجازية وخصوصا المدينة فيوزع الأموال الطائلة على أهلها ثم يزور المرضى والمجذومين فيعطيهم العطايا والهبات، ثم يتجه إلى بناء المشاريع فيوسع الحرمين المكى والمدنى، وأقام بعض

المنشآت الأخرى كبناء البرك والحمامات في المدن نفسها، وحسن الطرق التجارية وخصوصا التي تربط بين الحجاز وعاصمة خلافته في العراق.

ومن هنا نستطيع القول بأن سياسة الخليفة المهدى كانت مغايرة لسياسة والده من قبل . فلم يكن يستخدم العنف ضد العلويين والحجازيين على حد سواء وإنما على العكس من ذلك كان يتقرب إليهم من خلال زياراته المتكررة لهم، بل ومن خلال الهدايا، والأعطيات والأعمال الخيرية التى كان يقدمها لهم، وفى نظر الباحث أن المهدى كان ناجحا فى كسب ود أهل الحجاز وشراء قلوبهم بما كان يقدم لهم، والدليل على ذلك أننا نجد المصادر لا تشير إلى حدوث أى ثورة أو اضطرابات سياسية فى الحجاز خلال عهده، فى حين أننا لو قارنا عهود من جاء قبله وبعده فقد نجد الحجازيين على رأس قائمة الثوار ضد الخلفاء (٢٨٠) وهذا الوضع يؤكد على سياسة اللين والمداهنة التى كان يسلكها الخليفة المهدى، والتى أثمرت بدون شك فى انتشار الاستقرار والهدوء السياسى فى البلاد بعكس ما كانت عليه فى عهد الخليفة المهدى ( وعهد الخليفة المهدى الذى جاء إلى دفة خلافة بنى العباس بعد الخليفة المهدى ( ١٦٩ هـ/٧٨٥ م - ١٧٠ هـ/٧٨ م ) .

ولا ننكر أن الخليفة المهدى قد نفذ تلك الأعمال الخيرية المشار إليها فى البحث من منطلق حبه للخير ورغبته فى الحصول على الأجر من الله، ثم معرفته الحقة إلى أن الخدمات التى كان يقدمها كانت لأرض وأهل الحرمين.

إلا أنه أيضا كان يسعى إلى هدف أعظم من ذلك كله وهو الهدف السياسى، فكل ما قدم من أعمال حسنة أخمد غضب العلوييين والحجازيين على العباسيين، بل وأجل ترتيباتهم وتنظيماتهم السياسية والعسكرية ضد الخلافة والخلفاء العباسيين، إلى جانب أنه نجح في كسب قلوبهم، ثم نال السمعة والشرف بحفظ أرض الحرمين تحت لواء خلافته، بل وربما نال في عهده بعض السمعة الإعلامية على ما كان يقدم من أعمال طيبة تجاه الحرمين وأهله.

## الهوامش

(۱) عما لحق بأهل الحجاز من جراء مساندتهم لثورة محمد النفس الزكية، وما طبق عليهم الخليفة المنصور ورجاله من العقوبات، انظر. أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة ١٩٦٠/١٣٨٠م) جـ٧ص.٤٧١ وما بعدها، على ابن الحسين المسعودى، مروج الذهب ومعان الجوهر، محقيق شاول بيلا (بيروت، (١٩٦٦/١٣٨٦م) جـ٤،ص. ١٣٩ – ١٥٥،

Farug Umar "Some Aspects of The Abbasid-Husaynid Relation During The Early Abbasid Period, 132-193. A.H/750-809 A.D.U Arabica, vol. XXII (1975), PP. 170ff.

يبدو أن الخليفة المنصور كان يصطنع من أهل الحجاز بعض الرجال الذين كانوا عونا له على العلوبين، ومن كان يساعدهم ممن عرب الحجاز، لهذا فكان يجزل لهم العطايا والهبات، بل ويقربهم إليه عندما كانوا يذهبون إلى العراق، أو عندما كان الخليفة نفسه يذهب إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج، انظر تفصيلات أكثر. عبد الله الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، مخقيق محمود شاكر ( القاهرة، ١٩٦١/١٣٨١ م ) جـ١، ص، ٣٠٣، نجم الدين محمد بن فهد، إنحاف الوراء بأخبار أم القرى، مخقيق فهيم شلتوت ( القاهرة، ١٩٨٣/١٤٠ م ) جـ٢، ص، ١٧٧، قطب الدين النهروالي، كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، مخقيق اف. وستينلفد (بيروت، ١٩٦٤م ) ص، ١٩٠.

- (٢) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٦٠٣، عن العطاء وتطوره في القرون الإسلامية المبكرة، انظر. صالح أحمد العلى و العطاء في الحجاز، تطور تنظيمة في العهود الإسلامية الأولى و مجلة المجمع العلمي العراقي (١٩٧٠/١٣٩٠م) جـ٢، ص ٣٧ وما بعدها.
- (۳) انظر تفصیلات أكثر، الطبری، تاریخ، جـ٧ ص، ۲۰۳، حمد الجاسر، فی شمال غرب الجزیرة،
   نصوص، مشاهدات، انطباعات (الریاض، ۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م) ص ۲۰۹.

Umar "Some Aspects.." PP. 171 ff; Jacob Lassner "Provincial Administration Under The Early Abbasids: Abujafar al-Mansur and The Governors of The Haramayn "Studia Islamica," Vol. XLIX (1979), PP.39FF; Fr. Buhl "Muhammad b. Abdallah" Encyclopaedia of Islam, Vol. III, PP. 665ff; A. S. Tritton "Notes on The Muslim System Of Pension

Bulletin Of The School Of Oriental and African Studies, Vol. XVI (1954) PP. 170-2.

(٤) انظر في المصادر والمراجع التالية التي توضع الثورات السياسية التي ظهرت في عهد الخليفة المنصور، ثم كيف استطاع الخليفة القضاء عليها، الطبرى، تاريخ، جـ٧،ص، ٤٦٠ ومابعدها، أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، الخلافة العباسية، طـ٢ ( القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨م ) جـ٣، ص، ٨١ وما بعدها .

Jacob Lassner, The Shaping of The Abbasid Rule (Princeton, 1980)PP.20ff,

- (٥) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٦٠٣.
- (٦) ابن بكار، جمهرة، جدا، ص، ١٢٤ وما بعدها، وقد أشار إلى هذه النقطة مصادر ومراجع أحمد بن على البغدادى، تاريخ بغداد ومدينة السلام ( القاهرة، ١٩٣١/١٣٤٩م ) جـ ١٣٠، العلى و العطاء ، ص، ٦٠ ومابعدها :171 P 171 مر، ١٩٠٠ ومابعدها
- (۷) ابن بكار، جمهرة، جـ ۱، ص ۱۰۹، أبو عبد الله مصعب الزبيرى، كتاب نسب قريش تحقيق ليفى بروفنسال ( القاهرة ۱۹۵۳م ) ص ۲۶۲، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى، معجم ما استعجم، محقيق مصطفى السقا ( القاهرة ۱۹۵۵/۱۳۹۶م ) جـ ۱، ص ۱۳۹.
  - (۸) الطبری، تاریخ، جا۸، ص، ۲۰۰.
- (٩) وعما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب لم يتورع عن القيام بثورة ضد الخليفة الهادى، الذى خلف الخليفة المهدى، وذلك لأنه لم يجد الهادى على نمط السياسة التى كان عليها المهدى، وإنما وجد الخليفة كان شديدا على العلوبين لهذا ثار ضده فى الحجاز عام ٢٩١/ ٧٨٥م، وبهذا نستطيع القول بأن الخلفية الهادى كان تقريبا مثل الخليفة المنصور حيث كان كل واحد منهما شديدا فى سياسته ضد العلوبين فى حين أن الخليفة المهدى كان قريبا فى سياسته من الخلفية السفاح، وذلك بجهما للمهادنه وشراء قلوب الرجال الذين يخافون منهم بالمال وإعطاء العطايا والهبات. انظر بعض التفصيلات عن سياسة السفاح وما يقدمه للعلوبين، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٢٠٤ وما بعدها، أحمد بن يحيى البلاذرى، أتساب الأشراف محمد بن عبد ربه، كتاب العقد الفريد، مخقيق أحمد أمين وآخرين ( القاهرة، ١٩٧٧/١٣٩٧ )، جـ٥، ص، ٧٤.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ، جـ١، ص، ١٣٣.

- (١١) المطهر بن طاهر المقدسي، كتاب البدء والتاريخ ( باريس، ١٩٦١م ) ص، ٩٦
- (۱۲) إسماعيل بن على أبو الفداء ابن كثير، البداية والنهاية ( بيروت، الرياض، ١٩٦٦م)، جـ ١٠٠ مى، ١٣٢ .
  - (۱۳) الأعلام، ص، ۹۹ .
- (١٥) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( القاهرة، تاريخ النشر بدون )، جــ ٢، ص، ٣٦ .
- (١٦) عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر ( بيروت، ١٩٦٦م ) جــ٣ ص، ٤٤٤ .
- (١٧) عبد الملك بن الحسين العصامى، سمط النجوم العوالى فى أتباء الأوائل والتوالى ( القاهرة، ٢٦٠) عبد الملك بن الحسين العصامى، سمط النجوم العوالى فى أتباء الأوائل والتوالى ( القاهرة،
- (۱۸) الطبرى، تاریخ، جـ۸، ص ۱۳۳، مؤلف مجهول العیون والحداثق فی أخبار الحقائق (لیدن، ۱۸۹) الطبری، تاریخ، جـ۳، ص ۱۳۷، الذهبی، تاریخ، جـ۳، ص ۱۳۷، العصامی، سمط، جـ۳، ص، ۲۳۰
  - (۱۹) الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص، ٦٠٣.
- (٢١) عبد الله الزبير بن بكار، أحبار الموفقيات ( بغداد، ١٣٩٢هـ ) ص، ٣٣٩، ابن كثير، البداية، جـ ١٠ ، ص ٢٠٢، الجاسر، في شمال، ص، ٢٠٩ .
  - (٢٢) أبو الفرج قدامة، كتاب الخراج ( ليدن، ١٨٨٩م ) ص، ٢٤١ ٢٤٢ .
- (٢٣) قدامة، المصدر نفسه، والكر هو أكبر أحجام المكاثيل عند العرب، وقد يبادل ١٦٥٠ غراما بالأوزان الحديثة، انظر محمد بن منظور، لسان العرب ( بيروت، ١٩٧٥ م )، جـ٥، ص، ١٣٧، محمد ضياء الدين الريس، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، طـ٣ ( القاهرة، ١٩٦٩م ) ص، ٣٥٥- ٢٥٧ .
  - (۲٤) اين يكار، جمهرة جدا، ص، ١١٠ ١١١.

- (٢٥) المبدر نفسه .
- (٢٦) أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة، الإمامة والسياسة ( بيروت ، ١٩٦٧/ ١٩٦٧م )، جـ٢، ص، ١٥١ - ١٥٠ .
- (۲۷) أبو الوليد محمد الأزرقي، أخبار مكة، مخقيق رشدى ملحس ( مكة، ١٤٠٣هـ) جـ٢، ص، ٧٤ أبو عبد الله محمد ان إسحاق الفاكهي، كتاب أخبار مكة، رسالة دكتوراة من جامعة اكستر ببريطانيا، مخقيق فواز الدهاس ( ط ١٩٨٣م ) ص، ٣٢٢، تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى، شفاء الغرام بأخبار بين الله الحرام ( ييروت، تاريخ النشر بدون)، جـ١، ص، ٣٢٥.
- (۲۸) الأزرقی، أخبار، جـ۲، ص، ۸۰ ۸۱، الفاكهی، أخبار، ص، ۳۲۷، ۳۲۹، الطبری تاریخ، جـ۷، ص، ۱٦٥
  - (۲۹) أخيار، جـ۲، ص، ۷۸ ۸۰.
    - (۳۰) شفاء، جـ۱، ص، ۲۲۵.
  - (٣١) الفاكهي، أخبار، ص، ٣٢٦ ٣٢٧ .
- (٣٢) عبد القادر محمد الأنصارى، درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطرق مكة المعظمة ( القاهرة، ١٣٨٤هـ ) ص ٢١٧ – ٢١٨ .
  - (٣٣) المستدر نفسه .
  - (٣٤) الأزرقي، أخبار، جـ ٢، ص، ٧٩، الفاكهي، أخبارص، ٣٢٦ ٣٢٧ .
- (٣٥) محب الله بن محاسن البغدادى بن النجار، كتاب الدرة الثمنية في أخبار المدينة ( مكة، تاريخ النشر بدون ص، ٣٧٤ ٣٧٥ ) .
- (٣٦) أبو إسحاق إبراهيم الحربي، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ( الرياض، ١٩٦٩/١٣٨٩ ) ص، ٤٠٩ .
- (٣٧) انظر المصادر التالية : الطبرى، تاريخ، جـ٨، ص، ١٣٦، ١٦٢، أبو العباس أحمد المقريزى، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ( القاهرة، ١٩٥٥م ) ص، ٤٥، ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٢، ص ٥١ .
- (۳۸) هناك العديد من الثورات والاضطربات السياسية التي حدثت في الحجاز خلال عهود بعض خلفاء بني العباس الأوائل أمثال المنصور والهادي والمأمون (۸۱۳/۱۹۸ ۸۱۳/۱۹۸ ) انظر

تفصيلا أكثر. الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥٥٢ ومابعدها، جـ٨، ص ١٩٣ - ٢٠٣، ٢٥٨ ومابعدها، جـ٨، ص ١٩٣ - ٢٠٣ / ٢٩١٨م) ومابعدها، عبد الله بن سعد اليافعي، كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان (حيدر آباد، ١٩٦٧ / ١٩١٨م) جـ١، ص ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ .

Lassner, The Shaping, PP, 70 3/4 2; idem, "Provincial Adminstration .." PP. 41ff; Umar " Some Aspects.. " PP. 170 ff



# (0)

مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجام أهل الحجاز (١٣٢ – ٢٣٢ م)



# مواقف خلفاء بنى العباس الخيرية تجاه أهل الحجاز (١٣٢ – ٢٣٢هـ) (\*)

كانت منطقة الحجاز هي المقر السياسي والإدارى والحضارى للدولة الإسلامية منذ عهد الرسول ﴿ الله عنه عصر الخليفة على بن أبي طالب رضى الله عنه وبعد ذلك الزمن تحولت إلى ولاية من ولايات الدولة الإسلامية في عهد خلفاء بني أمية، وبني العباس، ومن جاء بعدهم من الأمراء والسلاطين. وهذا التحول السياسي لبلاد الحجاز، وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة، جعل أهميتها أقل بعد عصر الخلفاء الراشدين لأن مركز الثقل السياسي انتقل منها إلى خارج شبه الجزيرة العربية، لكن أهميتها الدينية، وكون الأماكن المقدسة بها، جعل اهتمام الخلفاء والأمراء، في العصور الإسلامية الوسطى، مكثفة تجاهها، فكانوا يحرصون على السيطرة عليها، بل يذهبون من الشام، في عهد الدولة الأموية، ومن العراق، في عهد الدولة الأموية، ومن العراق، في عهد الدولة العباسية، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ليؤدوا الحج والعمرة ويلتقوا بأهل الحرمين فيسمعون لشكاويهم وينفقون عليهم الأعطيات والهدايا، بل ويقيمون بعض المشاريع العمرانية في ديارهم وبالتالي يستطيعون السيطرة على أرض الحجاز التي يحوى الحرمين الشريفين.

وهذا البحث سوف يكون مركزاً على ما قام به خلفاء بنى العباس الأوائل من جهد للاتصال بأهل الحجاز، وما قدموا من أعطيات وأعمال خيرية تجاه أهل الحجاز، مع ملاحظة الفوارق بين كل خليفة وآخر فيما كانوا يسعون لتقديمه أثناء ذهابهم من العراق إلى المدينتين المقدستين في أرض الحجاز.

الخليفة العباسي الأول عبد الله السفاح (١٣٢ - ١٣٦ هـ) لم يكن له تلك المجهودات الملموسة تجاه الحجازيين، اللهم إلا أنه قام ببعض الاصلاحات

<sup>(\*)</sup> بحث منشور في مجلة المنهل العدد ٤٩٧، المجلد ٥٤، المحرم ١٤١٣ هـ. يوليه ١٩٩٢م، ص ٨٢-٨٨.

البسيطة في الطريق الواصلة بين الكوفة ومدن الحجاز (١) ، إلى جانب أنه كان له صلات مع بعض أشراف وأعيان الحجاز فكان يستضيفهم في أرض العراق بل ويجزل لهم الهدايا والأعطيات (٢) . ومن المحتمل أن الظروف لم تساعد هذا الخليفة على التقرب من الحجازيين وإجزال العطاء لهم، كما فعل من جاء بعده من الخلفاء، وذلك لقصر المدة الزمنية التي قضاها في الخلافة، ثم لإنشغاله في بداية قيام دولة بني العباس، التي كانت تحتاج إلى تكريس الجهود في إنشاء الدولة، والقضاء على كل مايهدد أمنها، ويقلق راحة حكامها.

وفي عهد الخليفة العباسي الثاني، أبي جعفر المنصور (١٣٦ – ١٥٨ هـ) زادت الصلات بين أهل الحجاز وبين الخليفة في بغداد، فيذكر أن الأخير ذهب للحج ست مرات، وفي كل مرة كان يلتقي بالحجازيين فيسمع منهم، ثم يوزع عليهم الكثير من الأعطيات والأرزاق المتنوعة (٢٠). وقد أشارت بعض المصادر الأولية إلى أن الخليفة المنصور ذهب إلى المدينة المنورة عام ١٤٠ هـ فوزع أموالا كثيرة على الحجازيين، لكنه خص القرشيين بنصيب الأسد من تلك الأعطيات (٤٠)، وفي عام ١٥٠ هـ ذهب أيضا إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة فقسم بينهم أعطيات كثيرة (٥٠). ولم يكن الخليفة المنصور يقتصر على توزيع الأموال أثناء ذهابه الي الحجاز، وإنما كان يكلف أمراء الحجاز بالإشراف على أحوال الرعية، فيذكر النويري أنه في إحدى المرات أرسل إلى أمير مكة المكرمة والمدينة المنورة، زياد بن عبيد الله الحارثي، وأمره أن يوزع أموالا وهدايا على الضعفاء والمساكين في الحجاز، ويتفقد أحوال كبار السن والأيتام والعميان (٢٠)، كما أنه كلف الأمير زياد بالإشواف على توسعة الحرم المكي عام ١٣٧ هـ.

ويأتى الخليفة المهدى من بعد والده المنصور (١٥٨ - ١٦٩هـ) فيستكمل ماكان قد بدأه والده من قبل، إلا أن المصادر قد اطنبت في ما قام به الخليفة المهدى من أعمال خيرية بجاه الحجازيين ولكثرة مابذل ذلك الخليفة من جهود، فقد

أفردت له دراسة مستقلة بعنوان «أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية تجاه أهل الحجاز (١٥٨هـ/ ٧٧٤م - ١٦٩هـ/ ٧٨٥م) ونشرتها في مجلة الدارة، العدد الرابع، عام ١٤١١هـ، ولهذا لاداعى لذكر هذه الدراسة هنا، وقد يستطيع القارئ الكريم الرجوع إليها هناك (٧٠).

وجاء بعد الخليفة المهدى ولداه الخليفة الهادى (١٦٩ – ١٧٠هـ) ثم الخليفة الرشيد (١٧٠ – ١٩٣ هـ)، فلم يمهل الموت الخليفة الهادى ليقدم بعض الأعمال الخيرية تجاه الحجازيين، وإنما انتقل إلى الدار الآخرة بعد عدة أشهر من توليه الخلافة، أما الخليفة الرشيد فقد جاء إلى الخلافة بعد موت أخيه الهادى، وبقى فى الخلافة نحو ثلاث وعشرين سنة ذهب خلالها إلى الحجاز عدة مرات (١٠٠٠) وكان فى أغلب زياراته يلتقى بعامة الحجازيين فيسمع منهم ثم ينفق عليهم الأعطيات والأرزاق المختلفة. أشارت بعض المصادر إلى زيارته للحجاز سنة ١٧٠هـ وذكرت أنه وزع أموالا كثيرة على أهل مكة والمدينة وما حولهما (١٠٠٠)، لكن تلك المصادر لم تكن توضح مقدار تلك الأموال، بل ولم تذكر الأسباب التي جعلت الخليفة يوزعها، في حين أن الدينورى أشار إلى توزيع أموال كثيرة على أهل المدينة ولم يذكر أهل مكة ولا غيرهم (١٠٠٠)، ويرى الفسوى زيارة الخليفة الرشيد للحجاز عام ١٧٣هـ وتوزيعه أموالا طائلة على عامة السكان فى الحجاز (١١٠).

وفى عام ١٧٤ هـ ذهب أيضا للحج ووزع الكثير من الأموال والهدايا على سكان أهل مكة والمدينة (١٢٠)، وفى رواية أخرى، من كتاب الإمامة والسياسة أشارت إلى أنه ذهب إلى المدينة المنورة ووزع على أهلها عشرة بيوت مال، وكل بيت مال فيه خمسمائة الف، وعندئذ يصبح المجموع خمسة ملايين، لكن لم يذكر هل كانت تلك الأموال بالدينار أم بالدرهم (١٣٠).

ويورد ابن فهد والأنصارى زيارة الخليفة الرشيد للحجاز عام ١٧٩ هـ وتوزيعه بعض الأموال على أهالى مكة والمدينة (١٤٠)، وفي سنوات مختلفة من عهده كان

يرسل الأموال من بغداد إلى أمير الحجاز ليوزعها على السكان، فيذكر أنه أرسل أموالا إلى أمير المدينة، أبي بكار عبد الله بن مصعب الزبيرى القرشى، عام ١٨٦هـ، ١٨٣هـ، ١٨٦هـ ليوزعها على سكان المدينة (١٥٥)، ويوضح ابن بكار، في كتاب جمهرة نسب قريش إلى أن المال الذى أرسل لأمير المدينة عام ١٨٦هـ كان مليونا وماثتى ألف دينار وقد صرفت جميعها على المدنيين (١٦٥).

وفي مصادر أخرى أشارت إلى ما أنفق الخليفة الرشيد من الأموال على أهل الحجاز عام ١٨٦ه.، في الوقت الذي ذهب معه ولداه، الأمين والمأمون، لكي يعلن تعيينهما في ولاية العهد من بعده (١٧)، فيذكر ابن حبيب والدينورى أنه ذهب من العراق ومعه ولداه، والوزراء، والفقهاء، وغيرهم، وعند وصوله إلى المدينة المنورة وزع على أهلها ثلاث أعطيات، ثم واصل سيره حتى جله مكة المكرمة فوزع على أهلها عطاءين، لكنهما لم يذكرا مقدار تلك الأعطيات لا في المدينة المنورة ولا في مكة المكرمة (١٦). ويشير الطبرى (١٦) وابن الأثير (٢٠) وابن كثير (١٦) وابن تغرى بردى (٢٠) إلى تلك الرواية التي ذكرها كل من ابن حبيب والدينورى إلا أنهم يشيرون إلى أن مجموع المال الذي تم توزيعه على أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة كان مليونا وخمسين الف دينار، لكن الطبرى في مكان آخر يذكر أن مجموع ذلك المال لم يصرف إلا في المدينة المنورة (٢٢).

ويتفق صاحب كتاب العيون والحدائق، مع الطبرى وابن الأثير وغيرهما، لكنه يخالفهما في مكان توزيع الأموال، حيث يورد أن مليونا وخمسين الف دينار صرفت على أهل مكة فقط ولم يشر إلى المبلغ الذى صرف في المدينة (٢٤٠). ويذكر الازرقي والجهشياري، وابن الطقطقي ذهاب الخليفة الرشيد مع ولديه إلى الحجاز وتوزيع بعض الأموال على أهل المدينة المنورة دون أن يذكر مقدار تلك الأموال من ثم انفرد الازرقي بالإشارة إلى أن الخليفة الرشيد ذهب إلى مكة المكرمة، لكنه لم يشر إلى توزيع أموال هناك (٢٦٠)، ويتوسع في النقاش كل من الجهشياري وابن الطقطقي

فيصفان ما لحق أهل المدينة المنورة من الرفاهية والنعيم على أثر تلك الأعطيات التى وزعها الرشيد عليهم في عام ١٨٦ه، بل ويشيران إلى ذلك العام أنه أطلق عليه وعام الثلاث أعطيات (٢٧). ويتفق اليعقوبي مع الجهشياري وابن الطقطقي، إلا أنه أضاف أن الخليفة وزع مع المال بعض الملابس المتنوعة، ثم أشار إلى أن الخليفة ذهب إلى كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، ولكنه وزع أموالا أكشر عند المدنيين، لكن اليعقوبي لم يوضح مقدار تلك الأموال لا في مكة ولا في المدينة المنون ابن خلدون لما أشارت إليه المصادر السابقة فيتفق معهم في زيارة الخليفة الرشيد لمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أنه يعطينا أرقاما تخالف ما مر معنا فيذكر أن الخليفة وزع في المدينة مليونا ونصف مليون دينار، وفي مكة أيضا مليونا ونصف مليون دينار، وفي مكة أيضا مليونا ونصف مليون وبالتالي صار مجموع ما صرف في الحجاز ثلاثة ملايين دينار (٢٩)

وفى الأعوام التالية لعام ١٨٦ هـ تذكر بعض المصادر ذهاب الخليفة الرشيد إلى الحجاز، وتوزيعه الأموال الكثيرة على عامة الناس (٣٠٠)، ولم يكن يقتصر عمله فقط على توزيع النقود وإنما كان هو أيضا يذهب ويلتقى بالفقراء والمساكين والمرضى فيسمع منهم، ويخفف عليهم أحزانهم، ويوزع عليهم الألبسة والأطعمة وغيرها من الحاجات الضرورية (٣١).

لم يكن الخليفة الرشيد يقتصر على ماكان يوزع من أعطيات على أهل الحرمين، وإنما كان أيضا يحث الوزراء، والقادة، والأغنياء من بيت بنى العباس وغيرهم، على أن يحسنوا إلى الحجازيين ويتصدقوا من فائض أموالهم على أهل مكة والمدينة، وقد استجاب له العديد، أمثال أمه الخيزران التي يذكر أنها ذهبت للحج سنة ١٧٢ هـ فوزعت الكثير من الأموال، والمجوهرات، والألبسة على القرشيين والأنصار، والموالي وغيرهم من سكان الحجاز (٢٢٠)، أيضا فعلت زبيدة زوجة الرشيد، الكثير من الأعمال الخيرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة (٢٣٠). أما الخليفة الرشيد فلم يكن له أعمال عمرانية ملحوظة في بلاد الحجاز وخصوصا فيما يتعلق المتومين، أو ماشابه ذلك (٢٤٠)، لكن كان له بعض الاهتمامات في حفر العيون في مكة المكرمة والموار الذين كانوا العيون في مكة المكرمة وما حولها، من أجل توفير الماء للحجاج والزوار الذين كانوا

يرتادون أرض الحرمين، ثم أيضا ليخفف من مشكلة قلة المياه التي كان يعاني منها المكيون وغيرهم (٣٥).

لم تفصح المصادر عن مواقف خلفاء بنى العباس، بعد الرشيد، تجاه أهل الحجاز، فالخليفة الأمين (١٩٨ – ١٩٨ هـ)، ثم الخليفة المأمون (١٩٨ – ١٩٨ هـ) ثم الخليفة المأمون (١٩٨ – ١٩٨ هـ) لم نستطع العثور على أى معلومة تذكر مساهمتهما الخيرية بجاه أهل الحرمين، ولا نستطيع أن ننفى أنه لم يكن لهما أعمال خيرية، لكن المصادر ربما أغفلت ما قاما به، وقد نفترض أنهما قد نسيا الحجاز أثناء الحرب الأهلية التى قامت بين الأخوين، الأمين والمأمون، من عام (١٩٣ إلى ١٩٨هـ)، لكن لايمكن أن يترك الخليفة المأمون الحجاز وأهله، وبخاصة أن عصر ذلك الخليفة كان قد ظهر فيه العديد من النشاطات العمرانية والفكرية وغيرها.

أما الخليفة المعتصم (٢١٨ - ٢٢٧هـ) فيذكر أنه أرسل في إحدى المرات خمسة وعشرين الف دينار، ليتم توزيعها على بعض الأشراف وأعيان المجتمع في مكة (٣٦).

أما الخليفة الوائق (٢٢٧ – ٢٣٢هـ) فلم نستطع العثور على مادة علمية تؤكد بعض مواقفه الخيرية، اللهم إلا رواية واحدة ذكرها اليعقوبي، حيث أشار إلى أنه أمر بتوزيع خمسة ملايين دينار على الأشراف في جميع المدن الإسلامية، بما فيها مدن الحجاز (٢٧٠). وإن صحت هذه الرواية فلاندري كم مقدار المال الذي وزع على أشراف الحجاز، أيضا إن هذه الرواية التي وردت في عهد الخليفة الواثق، والرواية التي أشرنا إليها في عهد الخليفة المعتصم لاتعطينا الصورة الواضحة عن أسباب توزيع تلك الأموال، لكن مما يظهر أن المعتصم والواثق قد وزعاها على علية القوم وعلى الأشراف من بيت بني هاشم، وهذا العمل ربما يعود لأسباب سياسية ليشتروا بها قلوب أولئك الأفراد الذين وزعت عليهم الأموال.

ويلاحظ حرص خلفاء بنى العباس الأول على الاتصال بالحجازيين، والتقرب منهم وتوزيع الأموال والأعطيات عليهم، مع العلم أنهم لم يكونوا متساوين فى اهتمامهم يبلاد الحجاز، ولا فى نسبة الأموال التى كانوا ينفقونها على سكان الحرمين، لكن لابد أن يكون لذلك الاهتمام أسباب هى: أن بلاد الحجاز يختوى

على المسجدين الشريفين، ثم إن بهما الكعبة الشريفة، وقبر الرسول والمحالة المحل بجدية في السيطرة على تلك البلاد لأنهم إذا أبقوا بلاد الصجاز ضمن دولتهم، فإنهم بدون شك سينالون شرف حماية الحرمين، ثم بالتالى سوف ينالون التقدير والاحترام من عامة المسلمين، وإذا كان هذا هدفهم فلابد أن يبذلوا الغالى والرخيص مع أهل الحجاز من أجل كسب ولائهم، وشراء قلوبهم، حتى يرضوا بحكم بنى العباس وعدم الثورة ضدهم، وهناك أيضا سبب آخر، ربما دفع خلفاء بنى العباس إلى الاتصال بالحجازيين وتوزيع الأموال عليهم، وذلك هو طلب الأجر والثواب من الله، لأن من يحسن إلى أهل الحرمين سوف يجازى من رب العباد، ومما يؤكد ذلك ما قامت به زوجة الرشيد، ثربيدة وأمه الخيزران، من أعمال خيرية بخاه أهل الحجاز.

ولكن إذا كان هناك أموال كثيرة قد تتجاوز ملايين الدنانير، كما لاحظنا في طيات البحث، فأين صرفت، ومن الذي أخذها واستفاد منها؟ وكيف تم توزيعها؟ والإجابة على هذه الأسئلة أمر صعب، لأننا لانملك المعلومات الكافية التي بخيب عليها، علما بأن مثل تلك الأموال، التي أشارت إليها المصادر، قد تبنى وتطور مدنا بأكملها، وإذا حاولنا معرفة أوضاع الحجاز في ذلك العهد، أو في العهود التالية لعصر بني العباس الأول فسنجد أن حالته يرثى لها، فلم يكن هناك تطور عمراني، ولانخسن زراعي أو حرفي أو تجارى أو ماشابه ذلك، وإنما كان اعتماد السكان على موسم الحج في كل عام، ثم إن ذلك الموسم لايكون كفيلا بتطوير الحياة الحضارية في الحجاز واعتقادي هو أن تلك الأموال الطائلة كانت تصرف من خلفاء بني العباس الأوائل إلى بعض أشراف الناس وأعيانهم الذين ربما كانوا يستخدمونها في شئونهم الخاصة، وليست في ما يصلح لشئون ولاية الحجاز، وبالتالي أدى ذلك إلى أن أصبحت تلك الأعطيات أثراً بعد عين، وخصوصا بعد أن أصاب دولة بني العباس الضعف والإنهيار خلال العصور العباسية التالية للعصر الذي نحن بصدده في هذا البحث.

#### الهوامش

- (۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة ١٩٦٠م) جـ٧، ص ٤٦٥.
- (۲) انظر تفصیلات أكثر عن الخلیفة السفاح وعلاقته بیعض أشراف الحجاز، أحمد بن یحیی البلاذری، أنساب الأشراف، تحقیق محمد المحمودی (بیروت ۱۳۹۷هـ/ ۱۹۷۷م) جـ $\alpha$  ص ۸۰ ۸۰، أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین وآخرین (القاهرة ۱۹۶۸م) جـ $\alpha$ ، ص ۷۶.
- ٣) للمزيد من المعلومات، انظر أبو العباس أحمد المقريزى، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك (القاهرةة ١٩٥٥م) ص ٣٦ ٣٨.
- (٤) انظر أبو عبد الله الزبير بن بكار. جمهرة نسب قريش، يخقيق محمود شاكر (القاهرة ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م) جـ١، ص ٣٦ ٣٨، أبو حنيف أحمد الدينورى، الأخبار الطوال (القاهرة ١٩٦٠م) ٣٠٣، البلاذرى، أنساب الأشراف، جـ٣، ص ٨٥.
- (٥) أبو يوسف يعقوب الفسوى، كتاب المعرفة والتاريخ، مخقيق أكرم ضياء العمرى (بغداد ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م.) جـ ١ ، ص ١٣٩٩.
- ٦) شهاب الدين أحمد النويرى، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
   وآخرين (القاهرة، ١٣٤٢هـ) جـ٤، ص١٧.
- (۷) انظر غيثان على جريس وأعمال الخليفة المهدى، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة السادسة عشر (١٤١١هـ) ص ١١٣ ١٢٩.
- (٨) للمزيد من المعلومات حول عدد الزيارات التي قام بها الخليفة الرشيد لبلاد الحجاز، انظر، المقريزى، المديد من المسبوك، ص ٤٨ ٥١، عبد القادر محمد الأنصارى، دور الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة (القاهرة ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م) ص ٢١٩ ومابعدها.
- ۹) أحمد اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي (ليدن ١٩٦٢م) جـ ٢ ص ٣٩٣. الطبرى، تاريخ الرسل، جـ ٨، ص ٢٣٤م، عـز الدين ابن الأثير، الكامل في التـاريخ (بيـروت ١٣٨٥هـ) جـ ٦، ص ١٠٩، المقريزي، الذهب المسبوك، ص ٤٨.
  - (۱۰) الدينوري، الاخبار الطوال، ص ٣٨٧.

- (١١) الفسوى، كتابة المعرفة، جـ١، ص ١٦٣.
- (۱۲) انظر الطبرى، تاريخ الرسل، جـ ٨، ص٢٣٩، ابن الأثير الكامل، جـ ٢، ص ١٢١، المقريزى، الذهب المسبوك، ص ٤٨، الأنصارى، دور الفراد المنظمة، ص ٢٢١.
- (۱٤) بنجم الدين محمد بن فهد، انخاف الورى بأخبار أم القرى، مخقيق فهيم شالتوت (القاهرة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م)، ص٢٣٠، الأنصارى، دور الفرائد، ص٢٢١.
- (١٥) انظر أبو عبد الله مصعب الزبيرى، كتاب نسب قريش، تحقيق ليقى بروفنسال (القاهرة ١٩٥٣م)، ابن بكار، جمهرة جدا، ص ١٦٣ ومابعدها. الفسوى، جدا، ص ١٧٤، أحمد ابن على البغداد، تاريخ بغداد ومدينة السلام (القاهرة ١٣٤٩هـ) جد١٠، ص١٧٦.
  - (١٦) انظر، ابن بكار، ج١، ص١٦٤.
- (۱۷) للمزید من التفصیل عن تولیة العهد لولدی الرشید، الأمین والمأمون، انظر الطبری، تاریخ الرسل جـ۸، ص۲۷۰ ومابعدها.
- (۱۸) أبو جعفر محمد بن حبيب، كتاب المحبر (بيروت ۱۳۲۱هـ/ ۱۹٤۲م) ص ۳۸، الدينوري الاخبار، ص۳۹۰.
  - (۱۹) الطبرى، تاريخ الرسل جـ ۱۸، ص۲۷۰.
  - (٢٠) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، جــــــ، ص١٧٣.
  - (٢١) اسماعيل بن على بن كثير، البداية والنهاية (بيروت ١٩٦٦م) جـ١٠، ص١٨٧.
- (۲۲) جمال المدين يوسف بن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة د. ت) جدي، ص ٢٠٩.
  - (۲۳) الطبری، جـ۸، ص۲۶۶.
- (۲٤) مؤلف مجهول، العيون والحداثق في اخبار الحقائق، مخقيق دى غوى (ليدن، ١٨٦٩م) جـ٣، ص ٣٠٣.
- (٢٥) انظر أبو الوليد الازرقي، أخبار مكة، مخقيق رشدى ملحس ط؛ (مكة ١٤٠٣هـ) جـ٧،

ص ٢٣٢، محمد بن عبدوس الجهشيارى. الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى السقا وآخرين (القاهرة ١٣٥٧هـ) ص ٢٢١ - ٢٢٢، محمد بن على بن الطقطقى، الفخرى فى الآداب السلطانية (بيروت، د. ت)، ص ٢٠١.

(٢٦) الازرقي، جـ٢، ص ٢٣٢.

(۲۷) الجهشياري، ص ۲۲۲، ابن الطقطقي، ص ۲۰۱.

۲۸) اليعقوبي، تاريخ، جـ۲، ص١٥٠.

(٢٩) انظرْ عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر (بيروت ١٩٦٦م) جـ٣، ص ٤٧٢.

(٣٠) للمزيد عن أعطيات الرشيد بعد عام ١٨٦هـ، انظر ابن حبيب، المحبر، ص ٣٨، المقريزى، الذهب المسبوك، ص٥٠.

(٣١) من أعمال الخليفة الرشيد الخيرية بجاه الضعفاء والمساكين في الحجاز، انظر محمد بن سعد، الطبقات الكبرى (بيروت ١٣٧٦هـ) جـ٥، ص٤٢٦، مولف مجهول، العيون والحداثق، ص٩١٧، أبو على التنوخي، المستجاد من فعلات الأجواد، تحقيق محمد كرد على (دمشق ١٣٦٥هـ)، عبد الرحمن بن الجوزى، صفة الصفوة (حلب ١٣٨٩هـ) جـ٢، ص٢٠٦.

(٣٢) مؤلف مجهول، العيون والحداثق، ص ٢٩١.

(۳۳) كان لزبيدة أعمال جبارة نفى مكة المكرمة، ومن أهم تلك الأعمال حفر عين زبيدة، التى لازالت إلى يومنا هذا، فقد انفقت على حفرها أموالا طائلة، وبعد حفرها ظلت تنفق على إصلاحها وصيانتها مدة حياتها، للمزيد من التفصيل حول أعمال زبيدة فى الحجاز، انظر الازرقى، اخبار مكة جـ٢، ص ٢٣٠ - ٢٣٢، أحمد اليعقوبى، مشاكلات الناس لؤمانهم (بيروت ١٨٨٣م) ص ٢٦، شمس الدين بن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق احسان عباس (بيروت ١٩٦٨م) جـ٢ ص ٣١٤.

Saad al-Rashid. Darb Zubaydah (Riyadh, 1980) PP. 31 ff.

(٣٤) من يطلع على الدراسة السابقة الذكر عن الخليفة المهدى. فسيجد أنه قد قام بإصلاحات عمرانية جيدة في المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوى، انظر غثيان جريس وأعمال الخليفة المهدى، ص ١١٣ ومابعدها.

(٣٥) انظر لمعلومات أكثر عن مجهودات الرشيد في توفير المياه لأهل الحجاز، الازرقي، أخبار مكة،

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

(7)

علماء الحجاز وعلاقتمم بخلفاء بنگ الهباس

| , |   |     |
|---|---|-----|
| • |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | . F |
|   |   |     |
|   | , |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
| • |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |

# علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس

من يدرس بعناية اهتمام خلفاء بنى العباس الأول بالفقهاء والعلماء فى مختلف أجزاء الدولة الإسلامية، يجد الكثير من المعلومات المتناثرة فى بطون المصادر الإسلامية المختلفة، التى تشير إلى اهتمام خلفاء بنى العباس بالعلماء، والعمل على التقرب منهم، سواء كان فى مدينة بغداد أم فى غيرها من مدن العالم الإسلامى المعروفة انذاك.

وبلاد الحجاز المشتملة على المدينتين المقدستين، كانت من المناطق الهامة التى حرص الخلفاء على السيطرة عليها لتكون تابعة لهم، نظرا لقداستها، فمكة المكرمة فيها الكعبة المشرفة، وإليها يتجه المسلم في صلاته خمس مرات في اليوم والليلة، وإلى مكة المكرمة يأتي الزوار والحجاج لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.

أما المدينة المنورة فهى موطن الرسول ﴿ الله الله الشريف، من هنا كان حرص خلفاء بنى أمية وبنى العباس من بعدهم أن تكون منطقة الحجاز ولاية من ولايات دولتهم، بعد أن كانت المدينة عاصمة المسلمين أيام الرسول الكريم ﴿ الله وأيام الخلفاء الراشدين من بعده.

وبلاد الحجاز كانت مركزاً للدعوة الإسلامية، منها انطلقت الجيوش الإسلامية إلى البلدان المجاورة لها في العهد الراشدى الذى انتهى بموت الخليفة الراشد على ابن أبي طالب – رضى الله عنه – وجاء العصر الأموى لتصبح ولاية من ولايات المدولة الإسلامية، وانتقل المركز السياسي إلى بلاد الشام، بعد أن اتخذ الأمويون ملينة دمشق عاصمة لهم. إلا أن الشئ الذى لايمكن تجاهله، أن مكانتها الدينية بقيت ومازالت وستبقى – بإذن الله – في نفوس المسلمين، لوجود مكة والمدينة وقيام المسلمين من مختلف مناطق المعمورة في شد الرحال إليهما، لتأدية

<sup>(\*)</sup> بحث منشور في مجلة المنهل العدد (٥٠٢)، جـ (٥٤)؛ شعبان ١٤١٣هـ/ فبراير ١٩٩٣م، ، ص٢٨ – ٣٠:

مناسك الحج، ولهذا كان ومازال لهما المكانة السامية في نفوس المسلمين.

وبما أنها - بلاد الحجاز - كانت في بداية الدولة الإسلامية ذات أهمية سياسية تخرج منها قرارات الحكام إلا أن المكانة الدينية بقيت على مر التاريخ حيث يقصدها الفقهاء والعلماء والمحدثون، وغيرهم من فئات المجتمع الإسلامي.

ولكون هذا البحث مركزاً على علماء الحجاز (وبخاصة الإمام مالك) وعلاقتهم أو علاقته بخلفاء بنى العباس الأول، فسوف نركز على ذكر مشاهير علماء هذه المنطقة في الفترة المعنية بالدراسة، وعلى الأعمال الهامة التي مارسوها مع بنى العباس، وعلاقتهم بعلماء العراق الذين استوطنوا المدن الرئيسية في الأراضي الحجازية، وتعاونوا مع الفئات المختلفة في مجتمعاتها.

ومن مشاهير العلماء الحجازيين في العصر العباسي الأول، مالك بن أنس، وعبد إلملك بن جريج، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثورى، وغيرهم الكثير، حيث كان البعض منهم يستوطن مكة المكرمة أو المدينة المنورة بشكل دائم، أمثال مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وسفيان بن عيينه الذي اتخذ مكة موطنا له، في حين كان غيرهم من العلماء لايمكث طويلا في مدن الحجاز، فسرعان مايغادرها إلى مدن إسلامية أخرى قد تطول أو تقصر حسب الظروف ثم يعودون لزيارة الحجاز مرات ومرات، أمثال سفيان الثورى وغيره من علماء ذلك الزمان وكانت أعمالهم وأعمال غيرهم من العلماء متنوعة، كالقيام في التعليم والتدريس، وافتاء الناس، ووعظهم وارشادهم، واجتماعهم بالأمراء وأصحاب الشرطة والحسبة والبريد وغيرهم من موظفي الدولة فيعظونهم ويذكرونهم بمخافة الله، وقد يطلب من بعضهم الشورة في أمور الرعية، وقد يسند للبعض الآخر منصب القضاء، وهذه الأعمال التي مر ذكرها قد تكون صفات مشتركة عند علماء كل عصر وفي عهد كل حاكم، بسبب مايحسه الفقيه من واجب تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه، ومايجب أن يقوم به من وعظ وارشاد لأفراد المجتمع مع العمل الدؤوب في محاربة الرذائل والانحرافات وكل ما نهى الله عنه.

ونظرا لإدراك خلفاء بنى العباس الأول أهمية العلماء والفقهاء فى مختلف أجزاء الدولة الإسلامية، وخصوصا أرض الحرمين، فقد كانوا يسعون للتقرب منهم، والسماع إلى أقوالهم، وتقديم المنح والأعطيات إليهم، طمعاً فى كسب ودهم، عندما يصبحون فى نظر الرعية حماة الدين، فيكسبون رضاهم لتطبيقهم الأحكام والتشاور مع العلماء باستمرار قصد الإجارة والصواب فى تطبيقها.

وذكرت لنا المصادر التاريخية ماكان من اهتمام خلفاء بنى العباس بالعلماء والحرص على تزيين مجالسهم بهم، والتقرب إليهم بتقديم الهدايا لهم تعبيراً عن محبتهم والاهتمام بهم، ومثال ذلك، مجالسة الخليفة أبى عبد الله الملقب بالسفاح (١٣٢ – ١٣٦ هـ/ ٧٤٩ – ٧٥٣م) وأخيه الخليفة أبى جعفر المنصور (١٣٦ – ١٥٨هـ / ٧٥٣ – ٧٧٤م) الذى زاد عن أخيه أبى عبد الله بالتقرب إليهم وكثرة زيارته ودعواته لهم، وعلى الأخص إمام دار الهجرة (مالك بن أنس)(١٠).

وانفرد ابن خلكان دون غيره في ذكر زيارة الإمام مالك إلى العراق، بينما ذكرت مصادر أخرى أنه لم يخرج من المدينة حتى وافاه الأجل، لكن ما يمكن تأكيده هو وجود علاقات جيدة ما بين الخليفة والإمام مالك من جهة، وما بين الخليفة والأثمة الآخرين من جهة أخرى كسفيان بن عيينه وغيره، ويذكر أن الإمام مالك قام بزيارة للخليفة المنصور، فاستقبلة الخليفة بالحفاوة والتكريم، وسأله عن علماء وفقهاء الحجاز وعلى الأخص ابن أبى ذئب، وابن أبى سبره وغيرهما(٢).

وأشار القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك، إلى تقدير الخليفة المنصور للإمام مالك فقال: «إن رابك ريب من عامل المدينة، أو عامل مكة، أو أحد من عمال الحجاز فى ذاتك، أو ذات غيرك، أو سوء سيرة فى الرعية، فاكتب لى بذلك، انزل بهم ما يستحقون، وقد كتبت إلى عمالى بهذا، أن يسمعوا منك ويطبعوا كل مايعهد إليهم فانههم عن المنكر وامرهم بالمعروف تُؤجر على ذلك

وأنت حقيق أن يُطاع أمرك ويسمع منك (٣).

وهذا التصرف من قبل الخليفة المنصور بجاه الإمام مالك ربما عائد إلى أهميته عند الخليفة والحجازيين معا، ولذا كان لحسن معاملة الخليفة له مايبرر ذلك، لأنه كان يهدف إلى تدعيم نفوذه عند المسلمين، وعلى الأخص عند أهل الحجاز، وبخاصة عند المدنيين الذين كانوا ينفرون منه، بسبب ما ارتكبه من آثام هو وغيره من بنى العباس مع العلويين في المدينة ومع الأعراب المنشقين على الخلافة (٤)، وكل هذا دفع الخليفة المنصور إلى تحسين العلاقة معه ليستبدل الخصومة بالمجبة.

ومن اهتمام الخليفة المنصور بعلماء الحجاز أنه كان يلتقى بهم، أثناء ذهابه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، عند أدائه فريضة الحج، بل ويعين البعض فى بعض الوظائف التعليمية والشرعية، وإلى هذا يشير ياقوت الحموى إلى أن ابان بن تغلب ابن رياح قد عينه المنصور للوعظ والارشاد فى مسجد الرسول ﴿ وَ الله قَائلا له واجلس فى مسجد المدينة وفقه الناس فإنى أحب أن أرى فى شيعتى مثلك (٥٠). ومن تشجيع الخليفة المنصور للعلماء، ما ذكره ابن قتيبة فى مؤلفه والإمامة والسياسة بأنه طلب من إمام دار الهجرة، الإمام مالك أن يعد له منهاجا لإدارة الدولة، وفى هذا يقول ويا ابا عبد الله ضع هذا العلم ودونه، ودون فيه كتبا وتجنب شدايد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ ابن مسعود، واقصد إلى أوسط الأمور، وما اجتمع عليه أثمة الصحابة – رضى الله عنهم – لنحمل الناس على علمك وكتبك ونبثها فى الأمصاره (٢٠)، لكن الإمام مالك أقنع الخليفة بعدم على علمك وكتبك ونبثها فى الأمصاره (٢٠)، لكن الإمام مالك أقنع الخليفة بعدم جدوى مايصبو إليه، لأن المسلمين تفرقوا فى أجزاء البلاد الإسلامية، الأمر الذى أدى إلى كثرة الآراء والمذاهب وبالتالى لن يكون الأم سهلا.

وفى عهد الخليفة المهدى (١٥٨ - ١٦٩هـ/ ٧٧٤ - ٧٨٥) نجد العلاقات مع علماء وفقهاء الحجاز قد ازدادت رسوخا، لما كان يبذله الخليفة المهدى من جهد فى التقرب إلى علماء الحجاز والاستماع إلى آرائهم، ومشاورتهم

في كثير من الأمور الشرعية والإدارية والسياسية وغيرها من الأمور الأخرى، إلى جانب المنح والعطايا لهم ولأهل الحجاز، وهذا ما أشارت إليه المصادر في أماكن عديدة، من ضمنها لقاء حدث بين الخليفة المهدى والإمام مالك بن أنس وتذكير الأخير للخليفة بأحوال الحجازيين، وبخاصة أهل المدينة، وماهم عليه من شظف العيش، فلم يكن من الخليفة إلا أن سارع في توزيع الأموال عليهم حيث بلغ مقدار ماصرف لهم حوالي مليونين ونصف دينار(٧)، ومن شدة رغبة الخليفة المهدى معالسة الإمام مالك والسماع إليه أنه طلب منه مرافقته إلى العراق، ولكن الإمام استأذنه بالبقاء في المدينة مفضلا اياها عما سواها من المدن، فقبل عذره وأمر له بكسوة وستة آلاف دينار وتركه وشأنه (٨).

ومما يدل على مكانة علماء وفقهاء الحجاز عند الخليفة المهدى أنه استشارهم في إعادة بناء الكعبة وجعلها إلى ماكانت عليه في عهد عبد الله بن الزبير (1) فقال له الإمام مالك ودعها فإنى أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة فتركها الخليفة (1) وفي رواية أخرى أن الخليفة المهدى استشار فقهاء الحجاز في نقض منبر الرسول ( المحلة واعادة صنعه ، فقال له الإمام مالك ، إن هذا المنبر مصنوع من خشب الطرفاء ، وأنه يخاف عندما ينقض أن ينكسر ، ولا يصلح مرة أخرى فتركه الخليفة نزولا عند رأى الإمام مالك وغيره من علماء الحجاز (11) ، ويورد لنا أيضا النهروالي رواية عن الخليفة المهدى عام ١٦٠ هـ عندما استشار بعض علماء الحجاز في توسعة الحرم المكي فأيدوه بذلك فعمل على توسعته (١٢) .

وسلك الخليفة الرشيد (١٧٠ – ١٩٣هـ/ ٧٨٦ – ٨٠٨م) نفس مسلك والده المهدى، فذهب إلى مدن الحجاز عند انتهائه من مناسك الحج، ويحرص على مقابلة العلماء والفقهاء وأشراف الناس فيشاروهم في كثير من الأمور، ويكثر من توزيع الصدقات على المحتاجين وتقديم الأعطيات للأشراف فيها، بل وكان يحرص أشد الحرص في مقابلة الإمام مالك بن أنس والفضيل بن عياض وغيرهما ليسمع

منهما وعظا وارشادا بل ويذكرانه بهادم اللذات (الموت).

ويذكر أن الخليفة هارون الرشيد أرسل وزيره يحيى بن خالد البرمكى إلى الإمام مالك يطلبه للحضور إلى مجلس الخليفة ومعه كتابه الموطأ، وعند وصول يحيى البرمكى إلى دار الإمام واخباره بما يريد، قال مالك ليحيى، أقرئ الخليفة السلام، وقل له العلم يزار ولايزور، فرجع يحيى بن خالد إلى الخليفة، وماكاد يصل إلا والإمام مالك قد لحق به، فسلم على الخليفة، ثم أوصاه بفضل العلم واحترام العلماء وتشجيعهم فشكر له الخليفة عمله هذا (١٣).

ومن حرص الخليفة الرشيد إلى سماع أحاديث الإمام مالك وغيره من العلماء والعمل على الاستفادة من سلوكياتهم، أن أرسل ولديه الأمين والمأمون للسماع منهم جميعاً، والتعلم على أيديهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة (١٤٠).

وذكر لنا صاحب كتاب والإمامة والسياسة عن زيارة الخليفة الرشيد للحجاز في إحدى السنوات، مقابلته للإمام مالك، فعرض عليه الأخير حالة الحجازيين، وماهم عليه من العوز والحاجة، مذكرا إياه بسخاء والده المهدى، فما كان من الرشيد إلا أن أمر بتوزيع خمسة ملايين دينار عليهم (١٥٠)، وهذا التصرف له مايبرره، فمنزلة الإمام مالك عند الخليفة منزلة سامية وسكان الحجاز كانوا في نظره هم سكان الحرمين، وتوزيع المال عليهم كان في محله، إلى جانب رغبته في نيل مرضاة الله، وبسد حاجات سكان الحرمين، فسيكون بالتالي هناك، اخماد للفتن المرتقبه وذلك بعدم وجود آذان صاغية لمروجيها، أو ميل النفوس للقيام بها، بسبب ما أنعمه الخليفة على أهلها، وعندئذ يسود الأمن في عهده، مثلما كان في عهد سلفه، وبلغ من حرص الخليفة الرشيد في الاهتمام بعلماء وفقهاء الأمة بخاصة، وموظفي المؤسسات الدينية بعامة، أن أمر الولاة بقضاء حوائجهم، بعد التعرف على أحوالهم، وفي هذا يقول ابن قتيبة في كتاب والإمامة والسياسة (أما بعد فانظروا من التزم الاذان عندكم فاكتبوه في الف من العطاء، ومن جمع القرآن واقبل على

طلب العلم، وعمر مجالس العلم، ومقاعد الأدب فاكتبوه في الفي دينار من العطاء، ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبحر فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من الغطاء، وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر من المعروفين به من علماء عصركم وفضلاء دهركم، فاسمعوا قولهم واطيعوا أمرهم (١٦٠)، فإن الله تعالى يقول: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾(١٧).

وسلك الخليفة المأمون (١٩٨ - ٢١٨هـ / ٨٦٣ – ٨٣٣م) نفس المسلك الذى سلكه خلفاء بنى العباس من قبله، فكان يستقبل العلماء والفقهاء وبخاصة علماء وفقهاء الحجاز، فيجزل لهم العطاء ويعرض عليهم مناصب القضاء فى الحجاز وفى مدن أخرى من بقاع العالم الإسلامى.

ونظراً لأهمية العلماء والفقهاء في المجتمع الحجازي، بذل خلفاء بني العباس الأول قصارى جهدهم في كسب تأييد الفقهاء في مواقفهم السياسية والوقوف إلى جانبهم، وأوضح دليل على ذلك، سعى الخليفة المنصور إلى الاتصال بالإمام مالك ابن أنس، وجعفر الصادق وسفيان بين عينه وغيرهم، أثناء قدومه للحجاز، ومناقشته إياهم في كثير من الأمور، وخاصة عند وقوع بعض الفتن السياسية في الحجاز، ومعرفة آرائهم في كيفية القضاء عليها (١٩٨٠). كما حرص في إبعادهم عن العلويين، الثائرين ضده، حتى يضعف شأنهم ويقلل من أنصارهم عند الرعية، وكان الفقهاء والعلماء يستشارون في عظائم الأمور، من خلافة أو إدارة بلاد أو غيرها، فقد أشارت الروايات إلى أن الخليفة هارون الرشيد استشار الفقهاء والعلماء والحجازيين منهم في ولاية العهد لولديه الأمين والمأمون، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بأن سافر إلى مكة ومعه العديد من الوزراء والقواد، وعدد من فقهاء وعلماء الحجاز، ليوقعوا على ترشيح ولديه من بعده (١٩٠٠)، كما سلك نفس المسلك أمير الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨هـ/ الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨هـ/ الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨هـ/ الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨هـ/ الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨هـ/ الحجاز داود بن عيسى العباسي، عندما أعلن الخليفة الأمين (١٩٣ – ١٩٨ هـ/

٨٠٨ - ٨١٣م) عزل أخيه المأمون من ولاية العهد وتولية ولده بدلاً منه، فلم يكن من الأمير داود بن عيسى إلا أن استشار علماء الحجاز بشأن مافعل الأمين، فأشاروا عليه بخلع الخليفة الأمين والاعتراف بالمأمون بدلا منه فلم يعمل إلا بما أشاروا عليه به (٢٠٠).

وفي العصر العباسي الأول ظهرت بعض المذاهب الفقهية، فكان مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي، قد برز واشتهر في المدينة خلال العقود الأولى من عصر خلفاء بني العباس الأول، وكان في منهجه يصر على العمل بما يتوافق مع حديث الرسول ﴿ الله عد العمل بكتاب الله، وقد نما مذهبه وانتشر حتى أطلق عليه، مذهب أهل المدينة، أو مذهب أهل الحديث، في حين أن الإمام أبا حنيفة صاحب المذهب الحنفي، كان قد ظهر مذهبه في العراق، وعمل مايتفق مع مذهب الإمام مالك من حيث الأصول، واختلافه في بعض الفروع، وقد تطور هذا المذهب إلى أن سمى بمذهب أهل العراق، وأحيانا أخرى مذهب أهل الرأى، لأن الإمام أبا حنيفه كان يلجأ أحيانا إلى الأخذ بالرأى والاجتهاد، وكان له في ذلك مايبرره، وهو بعد العراق عن بلاد الحجاز موطن الرسول ﴿ الله العراق عن بلاد الحجاز موطن حفظة الحديث، ثم كان يرى في أخذه بالرأى والاجتهاد السلامة من الوقوع في الاخطاء التي تؤدى بصاحبها إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة، لأن بلاد العراق كثر فيها الاختلاط وعلى الأخص أيام بني العباس، فلم تكن مقصورة على الرجال الثقاة الذين كانوا يحفظون الأحاديث الصحيحة، وإنما وجد فيها العجم والبربر والديالمة وغيرهم من العناصر المختلفة في أهوائها ورغباتها، وفي مستوياتها من العلم والمعرفة، إلى جانب الظروف والملابسات التي أحاطت بها خاصة بما يتصل بالشريعة والفقه.

وقد عاش خلفاء بنى العباس الأول تلك العصور التى بدأ يظهر فيها التنوع فى المذاهب والآراء الفقهية، فعندما كان علماء أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك يدرس ويفتى به فى بعض الأمور الشرعية من خلال مذهبه، كان أيضا الإمام أبو حنيفة وطلابه فى العراق، أمثال، أبى الحسن الشيبانى وقاضى القضاة يعقوب

أبويوسف يعلمون ويفتون في كثير من الأمور الفقهية التي تختلف في بعض فروعها عما كان يمارسه أهل الحجاز، لهذا كان على الخلفاء العباسيين أن يقاربوا بين وجهات النظر عند علماء الحجاز والعراق، وذلك لأهميتها عند الخلفاء وبالتالي كانوا يسعون إلى اجتماع الطرفين والمناظرة بينهما حتى يصلوا في النهاية إلى التقارب فيما اختلفوا فيه، وقد حفظت لنا المصادر الكثير من تلك الاجتماعات والمناظرات العلمية التي كان يرأسها الخليفة العباسي، وقد لايتسع البحث لذكرها جميعا، وإنما نقتصر على بعض الأمثلة التي تؤيد صحة ماذهبنا إليه، ففي رواية ذكرها وكيع قال: وقدم هارون الرشيد المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل، فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلى بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف إبعث إليه حتى يجيئ إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان، وقد هيئ لكل إنسان مجلس، فهيء لمالك مجلسه الذي له، فقال له أبو يوسف ماتري في رجل حلف ألا يصل نافلة أبدا، قال يضرب ويحبس حتى يصلى، قال فجاء هارون، فقال له أبو يوسف يا أمير المؤمنين إني سألت مالكاً كذا وكذا فقال كذا، فقال له هارون وترى ذلك يا ابا عبد الله؟ فقال: لا، قال أبو يوسف أليس افتيتني بذلك؟ قال بلى ولكن ابا يوسف رجل عراقي إن أفتيته بترك النافلة يفتي الناس بترك الفريضة وأنت لا أخاف على ذلك منك (٢١).

وفى رواية أخرى يذكر أن هارون الرشيد قدم إلى المدينة وفقعد فى المسجد وقعد معه أبو يوسف وبعث إلى مالك بن أنس فجاءه وعندما دخل سلم ثم جلس، فقال هارون لمالك اجب يعقوب أبا يوسف فيما يسألك عنه قال: مالك، يا أمير المؤمنين ليس من أهل العلم أنشدك بالله هل للرسول (علله وقف يأخذ منه فيجعله حيث أراد الله قال هارون: نعم، قال: فأنشدك الله هل لعمر وقف قال اللهم نعم قال: فهذا يزعم أن الوقف باطل فالتفت هارون إلى أبى يوسف مغضبا، فقال ماتقول، قال كان صاحبنا لايراه وأنا أراه (٢٢)، ويقصد بصاحبنا هنا الإمام أبو حنيفة.

وكل ماكان يسعى إليه الخليفة هارون الرشيد وغيره من خلفاء ذلك العصر هو تقريب وجهات النظر بين علماء المذهب المالكي وعلماء المذهب الحنفي، ولذلك كان كثيرا مايحصل لقاء بين الطرفين يتسم بالنقاش الحاد بل ويصل في بعض الأحيان إلى عدم موافقة آراء بعضهم لبعض، لكن هذا كان في الجوانب الفرعية التي لاتؤثر على الأصول ولا على جوهر العقيدة والفقه الإسلامي، ومن يتوسع في البحث والدراسة لآراء الفقهاء في آواخر العصر العباسي الأول وماتلاه من عهود يجد أن الحدة التي كانت بين علماء المذهبين قد تقاربت وأصبحت تصب في معين واحد، وذلك فيما تمثل في مذهب الإمام الشافعي – في العقود التالية لعهدي الإمام مالك بن أنس والقاضي يعقوب أبو يوسف وغيرهما، ولايمكن اغفال المجهودات التي كان يقوم بها خلفاء وأمراء بني العباس الأوائل من أجل التقريب بين الطرفين فيما كانوا يختلفون فيه.

وخلاصة القول أن العلماء في الحجاز كان لهم دور بارز وملموس خلال العصر العباسي الأول، ولم يكن تأثيرهم مقتصرا على شئون الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية في بلاد الحجاز، وإنما تأثيرهم كان أيضا يمتد إلى خلفاء وأمراء بني العباس في العراق، بل كانت هناك صلات طيدة وقوية بين الخلفاء العباسيين الأوائل وبين علماء وفقهاء الحجاز ويظهر هذا جليا من الروايات والأخبار الواردة في ثنايا هذا البحث.

#### الهوامش

- (۱) انظر وأبو يوسف الفسوى، كتاب المعرفة والتاريخ، مخقيق أكرم ضياء العمرى (بغداد ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م) جدا، ص ٦٦٩ ومابعدها.
- (٣) انظر وأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك (الرباط ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م) جـ٢، ص٩٨.
- (٤) من يتابع الأحداث التاريخية في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي المنصور فسيجد أن أهل المدينة والأعراب التي كانت تسكن خارج أرض المدينة قد انضمت مع الثائر العلوى محمد النفس الزكية عام ١٤٥ هـ ضد الخليفة العباسي، لكن مصير أولئك الثوار كان الفشل عندما أرسل المنصور قواتاً عباسية من بغداد فقضت على العلوبين ومن ثار معهم من أهل الحجاز ، للمزيد من التفصيلات انظر وأبو جعفر محمد جرير العلبرى، تاريخ الرسل والملوك، مخقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة ١٩٦٠م) جـ٧، ص ٥٣٩ ومابعدها.
- (٥) شهاب الدين ياقوت الحموى، معجم الأدباء (القاهرة ١٣٥٥ هـ/ ١٩٣٦م) جـ ١٠٧ ١٠٠٨.
- (٦) أبو عبد الله محمد بن قتيه، الإمامة والسياسة؛ تخقيق طه الزيني (بيروت ١٣٧٨هـ/ ١٩٦٧م) جـ ٢، ص ١٥٠.
- (۷) للمزيد من المعلومات حول اهتمام الخليفة المهدى بأهل الحجاز، خصوصا العلماء والفقهاء، انظر ابن عياض، ترتيب المدارك جـ ۲، ص ۱۰۱ ۱۰۲، ابن قيبه، الإمامة والسياسة، جـ ۲، ص ابن عياض، ترتيب المدارك على جريس وأعمال الخليفة المهدى العباسي الخيرية نجاه أهل الحجاز؛ المحارك مـ ۱۰۱ ۱۰۲ هـ ۱۲۷۸م ۱۲۹ هـ ۱۲۸۸م) مـ جلة الدارة،، العدد (٤) السنة (١٦) ١٤١١هـ مـ ١٢٠٠ .
  - (٨) ابن عياض، ترتيب المدارك، جـ٧، ص ٩٩ ١٠٠.
- (٩) للمزيد من التوضيح حول تاريخ الكعبة انظر: «أبو الوليد محمد الازرقي»، أخبار مكة وما جاء فيها

- من الآثار، مختقیق رشدی ملحس، (مکة المکرمة، ۱٤٠٣هـ/ ۱۹۸۳م) جـ ۱، ص۱۹۸، ۲۰۱ مر۱۹۸، ۲۰۱ ومابعدها.
  - (١٠) اسماعيل بن على بن كثير، البداية والنهاية (بيروت ١٩٦٦م) جـ١٠، ص١٣٢٠.
- (۱۱) مؤلف مجهول، العيون والحداثق في اخبار الحقائق، تحقيق دى غوى (ليدن، ۱۸٦٩م) جـ٣، ص٧٢، ابن عياض، ترتيب المدارك، جـ٢، ص١٠٥، ابن كثير، البداية والنهاية، جـ١، ص١٣٧.
- (١٢) قطب الدين النهروالي، كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام (بيروت ١٩٦٤م)، ص١٠٠، انظر أيضا غيثان على جريس وأعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية تجاه أهل الحجاز، ص١١٣ ومابعدها.
- (١٣) عبد الملك بن حسين العصامى، سمط النجوم العوالى فى أنباء الأواتل والتوالى (القاهرة ١٣٨٠) عبد الملك بن حسين العصامى، سمط النجوم العوالى فى أنباء الأواتل والتوالى (القاهرة
- (١٤) للمزيد من التوضيحات، انظر مؤلف مجهول، العيون والحداثق، جـ٣، ص٩٨، ابن عياض، ترتيب المدارك، جـ٢، ص١٩، القاضى الرشيد بن الزبير، الذخائر والتحف، محقيق محمد حميد الله (الكويت، ١٩٥٩م) ص ٢٢٣.
  - (١٥) ابن قتيبه، الإمامة والسياسة، جـ٢، ص١٥٣.
    - ١٦) المصدر نفسه، جـ٧، ص١٥٧.
      - (١٧) سورة النساء، آية ٥٩.
- (١٨) ومن الفتن التى ظهرت فى الحجاز ألناء عهد المنصور ثورة العلوبين فى عهد محمد النفس الزكية، كما أشرنا سابقا. وأيضا ثورات بعض القبائل العربية فى داخل المدينة وخارجها، إلى جانب ظهور بعض الاضطرابات من قبل العبيد فى المدينة المنورة، للمزيد من التفصيل انظر الطيرى، تاريخ الرسل والملوك جـ٧، ص٥٣٠ ومابعدها.
- ۱۹) انظر الطبرى، تاريخ الرسل، جـ۸، ص ۲۶ ومابعدها، عز الدين أبو الحسن بن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت ۱۳۸۵هـ/ ۱۹۲۰م) جـ٦، ص١٧٣.

- (۲۰) الممدر نقسه، جدا، ص۲۶۳.
- (۲۱) وكيع أبو محمد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى (القاهرة ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م) جــــ، ص ٢٥٩ – ٢٦٠.
  - (۲۲) المصدر نفسه، جـ۳، ۲۲۰.



## **(Y)**

تاريخ عقوبة النفك هنذ فجر الإسلام حتك قيام دولة بنك العباس

| • |  |  |      |
|---|--|--|------|
|   |  |  |      |
| • |  |  |      |
| • |  |  |      |
|   |  |  |      |
| • |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  | , ex |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
| • |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
| • |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |
|   |  |  |      |

# تاريخ عقوبة النفى منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بنى العباس <sup>(\*)</sup> سبب اختيار هذا الموضوع للبحث:

يرجع السبب في اختيارى هذا الموضوع إلى محاولة معرفة التطور التاريخي الذي مرت به عقوبة النفى خلال صدر الإسلام وعهد دولة بني أمية، ولأن هذه العقوبة من العقوبات الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة، فقد تحدثت عنها العديد من المصادر الشرعية والفقهية واللغوية والأدبية والتاريخية، ولما كانت مادة البحث متناثرة في ثنايا عدد من المصادر المتنوعة فقد قمت بجمعها وتحليلها ثم أخرجتها ضمن فترة زمنية معينة ومن منظور تاريخي مع الإشارة إلى تطبيقها في عهد الرسول من باعتبارها حداً من حدود الله الشرعية ثم كيف تُوسع في استخدامها خلال العقود الأخيرة من القرن الأول للهجرة حتى صارت تنفذ على العديد من الأفراد لأسباب اجتماعية وسياسية.

وحيث إن النفى عُرف فى الإسلام عقوبة شرعية فلم أتطرق له باعتباره موضوعا فقهيا إنما درسته من منظور تاريخى مع العلم بأننى لم أغفل المصادر الشرعية والفقهية وإنما عدت إليها لكى تساعدنى على إخراج البحث فى شكله العلمى الواضح.

#### تعريف النفي:

النفى لغة الطرد والإبعاد (١)، واصطلاحاً إخراج المفسدين في الأرض من أوطانهم،أو من الأماكن التي يعملون فيها الأعمال المنكرة: من فساد، وضلال، وأعمال غير أخلاقية (٢).

<sup>(\*)</sup> بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعدد (٦) المحرم ١٤١٣هـ، م ٥٨٧ - ٢٠٩٠.

### النفي في عهد الرسول ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد نصت الآية الكريمة بوضوح على نفى وإبعاد من حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً، قال الله تعالى:

(إِنَّمَاجُزَآؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَو يُصَلَّبُواْ أَوْ يُنفَوَّا مِن الْأَرْضِ قَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَو يُصَلَّبُواْ أَوْ يُنفَوَّا مِن الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الأَخْرِةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣).

وفى حديث ذكره أبو داود عن عائشة رضى الله عنها عن الرسول على أنه قال: ولايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل) (٤).

ويما يتضح من الآية والحديث المشار إليهما أن من حارب الله ورسوله قد يطبق عليه عقوبة الصلب أو القتل أو النفى، وسبب نزول الآية السابقة الذكر، كما أجمع عليه جمهور العلماء، هو أن قوماً من عكل: إحدى القبائل العربية المشهورة جاءوا إلى الرسول ﴿ عَلَيْكَ ﴾ في المدينة وأعلنوا إسلامهم ثم أصابهم مرض فأخبرهم الرسول ﴿ عَلَيْكَ ﴾ بأن يلحقوا براعى إبله في البرارى المحيطة بالمدينة حتى يشربوا من أبوال وألبان الإبل ليشفوا ففعلوا ذلك وعندما لحقوا بالراعى صحت أجسامهم فقتلوا الراعى وساقوا الإبل راجعين إلى أوطانهم، وعندما جاء خبرهم إلى الرسول ﴿ عَلَيْكَ ﴾ أرسل وراءهم من يأتي بهم، فنزلت الآية والحديث إحدى العقوبات التي تُطبق على الضالين المضلين الذين يسعون في الأرض فساداً ويحاربون الله ورسوله.

وفى آية أخرى من القرآن الكريم ومواضع فى أماكن عديدة من كتب السنة ذكرت عقوبة النفى على الزانية البكر، قال الله تعالى:

﴿ وَالسِّنِي يَأْتِينَ الْفَلْحِشَةَ مِن نُسَآئِكُمْ فَاسْتَـَسُهُدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي البُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفِّلَهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلا

والقول عند المفسرين في ويجعل الله لهن سبيلا، أي الجلد مائة سوط ثم النفى لمدة عام واحد (٢)، وفي حديث لعبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال: وكان نبى الله علية إذا أنزل عليه الوحى كرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقى كذلك فلما سُرِي عنه قال: خذوا عنى، خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام... (٨).

وبهذا فجلد الزانى والزانية البكر لاخلاف فيه عند أهل العلم، كما ورد في القرآن الكريم قال تعالى:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجِلِدُواْ كُلُّ واَحِدِ مِنْهُمَا مِأْتَهَ جَلَّدَةٍ وَلاَتَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ في دِينِ اللَّهِ﴾(١٠).

وجاءت الأحاديث موافقة لما جاء في القرآن الكريم (١٠٠)، أما النفي فقد اختلف الفقهاء في القول به للبكر من الرجال فذكر الإمام أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة، أما النفي فليس من الحد في شئ وإنما هو عائد إلى رأى الإمام إن شاء نفاه وإن شاء تركه، أما مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل فقد أجمعوا على جلده مائة جلدة والنقي لمدة عام (١١١). أما نفي الزانية الأنثى ففيه خلاف أيضاً، ذكر مالك بن أنس والأوزاعي بأن النفي خاص بالرجل فقط، أما المرأة فتحتاج إلى حفظ وصيانة، كما أنه لايجوز نفيها أو حتى سفرها إلا بمحرم، وقد أخذا بقول الرسول ﴿ مَلِكُ ﴾ ولايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولهذا فتغريبها ربما يقودها إلى الفجور والضياع، أما الشافعي وأحمد بن حنبل فقد ذكرا أن النفي للزاني البكر ينطبق على المرأة والرجل، على حد سواء، واستدلا على قولهما بحديث عبادة بن الصامت والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ..ه (١٢).

وقد أشارت بعض كتب السنن إلى أن الرسول ﴿ الله كالله على من يثبت عليه جريمة الزنا وهو عزب فجلده مائة جلدة ثم نفاه لمدة عام (١٣)، كما أورد ابن ماجة عن الرسول ﴿ الله عاقب رجلاً في المدينة كان قد قتل عبده عمداً فجلده ماثة جلدة ونفاه سنة وأسقط سهمه من المسلمين(١٤)، ويذكر عن الرسول ﴿ أنه هدد بعض المفسدين في المدينة بالنفي إذا استمروا يمارسون أساليب غير خلقية في المجتمع، فتشير إحدى الروايات إلى حادثة حدثت لأحد الخنثين في هواياته غير الأحلاقية فغضب منه الرسول ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ، ثم حذره من فعل ذلك، وقال إن فعلت ذلك ضربتك ضرباً وجيعاً وحلقت رأسك، ونفيتك من المدينة، وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة..(١٥) وفي رواية أخرى عن الرسول ﷺ، أنه أمر بنفي أهل المعاصي والمخنثين فعن ابن عباس، عن الرسول ﴿ الله عنه الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلاناً، وأخرجوا فلاناً..، (١٦)، وفي حديث آخر عن ابن ماجة عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي ﴿ الله عنها فسمع مخنثاً وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية وإنْ يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال الرسول ( الحجر الخرجوهم من بيوتكم، ويقصد ذلك المخنث وأشياهه (١٧).

وهذه الحادثة التي أشارت إليها أم سلمة وقعت بدون شك بعد فتح مكة، وبالتحديد في أثناء حصار المسلمين للطائف حيث تذكر بعض المصادر تفصيلاً أكثر فذكر بعضها اسم ذاك المحنث وماتع، وكان مولى لخالة الرسول ﴿ وَالْحَدَى وَالْحَدَهُ ، وكان يسعى إلى ترقب عورات النساء ووصف مفاتنهن للرجال، حتى كان يوم حصار الطائف قد رأى بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفى، ثم جاء إلى عبد الله بن أبى أمية القرشي يصفها له، بل ويحثه أن يسأل النبي فيها إن فتح الله على المسلمين الطائف عندئذ عرف الرسول ﴿ وَاللَّهُ خطورة ذلك المولى، فقال:

ولايدخلن على نساء عبد المطلب، وفي رواية أخرى ولايدخلن على أحد من نسائكم، ثم أمر بإخراجه ونفيه إلى أرض الحمي من المدينة (١٨).

ويظهر أن نفى هذا المولى من قبل الرسول ﴿ كُلُّهُ ﴾ كان نامجًا عن كونه قد ارتكب منكراً، حيث استغل فرصة منزلته خادما أو مولى يعمل فى مجتمع الرجال والنساء على حد سواء، وعندئذ كان باستطاعته اكتشاف عورات النساء ومفاتنهن، ونقل مايدور بينهن إلى الرجال، لهذا فلم يتهاون الرسول ﴿ كُلُّهُ ﴾ عن معاقبة ماتع ونفيه إلى أرض الحمى بالمدينة ليكون بعيداً عن ممارسة عادته القبيحة، وبالتالى ليقضى على المنكر والفساد الذى كان ينشره، ثم ليكون عبرة لمن يحذو حذوه ويسلك نفس السلوك الذى كان يسلكه ماتع.

صحيحاً بكيفية القصة وسببها (<sup>۲۳)</sup>، وروايات أخرى لم تنكر نفى الرسول ﴿ الله للحكم من البي العاص إلا أنها قالت إن رد الخليفة عثمان بن عفان للحكم من الطائف إلى المدينة والسماح له بالخروج تم بناء على وعد قطعه النبي ﴿ الله للعثمان قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى (<sup>۲٤)</sup>.

## النفي في عهد الخلفاء الراشدين:

وفي عصر الخلفاء الراشدين (١١ هـ/١٣٦م - ٤٠هـ/٢٦٥م) استمرت عقوبة النفى من قبل الخلفاء، اقتداء برسول الله ﴿ الله الذي كان قد أرسى قواعدها فصارت حداً من حدود الإسلام. يروى لنا الإمام مالك في موطئه أنه جئ برجل إلى الخليفة أبى بكر الصديق وكان قد وقع على جارية بكر، وكان هو بكراً أيضاً، فحملت منه، واعترف بجريمته للخليفة، فأمر الخليفة بجلده مائة جلدة، ثم نفيه إلى أرض فدك (٢٥٠)، والخليفة الصديق بعمله هذا طبق نص الحديث الشريف على جلد ونفى من يقع في الزنا وهو بكر (٢٦٠)، وفي مصدر آخر يذكر أن الخليفة أبا بكر الصديق قد أمر بنفى جماعة من الأعراب إلى ميناء عيذاب (٢٧٠)، غير أن المصادر لم تفصح عن سبب ذلك النفى، ولكن لايستبعد أن يكونوا قد سعوا إلى الفساد في الأرض وفعل ما يخالف الشريعة الإسلامية، خصوصاً أن عهد الخليفة الصديق كان مليئاً بالاضطرابات السياسية، كحروب الردة وغيرها (٢٨٠).

وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب يذكر البخاري ومالك بن أنس، أن عبداً من عبيد الإمارة اغتصب جارية وافتض بكارتها فطبق عمر بن الخطاب عليه الحد ونفاه (۲۹)، ويعد عمل الخليفة عمر تأكيداً لما فعله الرسول ﴿ وَاللّه ﴾ وأبو بكر الصديق من قبله، علماً بأن المصادر لم تشر إلى المكان الذي تم نفى العبد إليه، ومن المجتمل أن لايكون بعيداً عن المناطق القريبة من المدينة كأرض الحمى وفدك والتي نفى إليهما الرسول ﴿ وَالْحَلِيفة الصديق بعض الأشخاص من قبل.

وإلى جانب ما ذكر فهناك حالات نفي طبقها الخليفة عمر بن الخطاب، فقد

أورد لنا الطبرى رواية عن أبى محجن الثقفى الذى كان يشرب الخمر ويتغنى بها فى شعره أنه عوقب مراراً على شربه، حتى كان من بين العقوبات التى عاقبه بها الخليفة عمر أنه نفاه إلى ميناء باضع على الساحل الغربى للبحر الأحمر (٢٠٠) كذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب بنفى نصر بن حجاج بن علاط السلمى، الذى أسهبت المصادر فى حادثة نفيه (٢٠١)، فيذكر عنه أن امرأة من أهل المدينة حبته حباً شديداً، وذلك لما كان يتصف به من جمال بارع، وفى ذات ليلة مر عمر بن الخطاب بجوار دار تلك المرأة فسمع صوتها وهى تقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج (٣٢)

فلما جاء الصباح أمر الخليفة عمر بن الخطاب بإحضار نصر بن حجاج الذى كان يقطن بضواحى المدينة، وعندما جئ به ورآه بهره جماله، عندها قال له وأأنت الذى تتمناك الغانيات فى خدورهن؟ ... فأمر الخليفة أن يطمس بعض معالم جماله، فدعى بحجام وأمره بأن يحلق رأسه، ثم تأمله فإذا به يزداد جمالاً على جماله، فقال الخليفة: والله لاتساكننى ببلدة أنا بها... ثم أمر بنفيه إلى مدينة البصرة، فلم يقم بها طويلاً، لأن بعض الروايات تذكر أنه ظهر من افتتن بجماله من البصرة، فسيره أبو موسى الأشعرى، إلى بلاد فارس حيث بقى فيها حتى مات (٢٣).

وأمام حادثة نفى نصر بن حجاج نقف قليلا لنرى حرص عمر بن الخطاب على عدم انتشار بعض المفاسد فى مدينة الرسول ﴿ الله الله على أنها كانت عاصمة الدولة الإسلامية، ومقر المهاجرين والأنصار، ولهذا لم يكن يسمح لنصر ابن حجاج بالبقاء فيها، حتى لايفتتن بجماله نساء المدينة وتشيع الفاحشة، وينتشر المنكر، علماً بأن الخليفة نفسه لم يكن يجهل أن نصراً سوف يذهب إلى مدينة البصرة التى هى جزء من الدولة الإسلامية، ولكنه ربما فكر بإبعاده عن مدينة الرسول ﴿ الله الله وهابه إلى مكان جديد فقد لاتشيع الفاحشة ولايفتتن بجماله

كما حدث في المدينة، ولكن مع هذا فقد ظهر في البصرة من افتتن به عندها نفي مرة ثانية إلى بلاد فارس.

ويظهر أن عقوبة النفى طرأ عليها نوع من التغيير بحيث صار الولاة ينفذون عملية النفى كما فعل أبو موسى الأشعرى.

ويذكر ابن حجر قصة نفى أخرى لرجل من بنى سليم يدعى جعدة السلمى كان يقيم في المدينة، ويتربص بنساء أهل المدينة ويسعى إلى نشر المفاسد غير الأخلاقية، فرفع أمره إلى الخليفة عمر فأمر بإحضاره، فجلده، ثم نفاه إلى أرض عمان (٣٤).

وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان استمرت عقوبة النفي تنفذ من قبل الخليفة وبعض ولاته في الولايات الإسلامية، فقد أشارت المصادر إلى قصة نفى عبد الله بن سبأ (٣٥) الذى حارب الله وسعى في الأرض بالفساد، فجاهر ببدعته ومذهبه الذى نفى رجعة الرسول ﴿ الله في الدار الآخرة، كما كان يسعى إلى الاجتماع بالرجال في كل من البصرة والكوفة بالعراق فيبث فيهم آراءه ويحرضهم على الثورة على الخليفة عثمان بن عفان وولاته في الأقاليم، وعندما انكشف أمره لدى عامل الخليفة عثمان في البصرة، عبد الله بن عامر، قام بنفيه من البصرة إلى الكوفة ثم نفى بعد ذلك من الكوفة إلى مصر (٣٦).

ولهذا فابن سبأ لم يكن في مستوى من سبقه من المنفيين في عهد عمر بن المنطاب أو غيره وإنما خطورته أدهى وأمر فقد انتهز فرصة الاضطرابات السياسية التي حدثت في النصف الثاني من عهد الخليفة عثمان بن عفان فصار يسعى إلى إثارة البلبلة والفتن ضد خليفة المسلمين، بل وينادى ببدع ومذاهب ليست من الإسلام في شئ، لذلك كان على الخليفة وولاته محاربة من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض بالفساد.

وبعد ذلك أخذت عقوبة النفي في الانساع لتشمل أناساً لم يكونوا قد خرجوا

على الدين كما فعل ابن سبأ، وإنما لاحتجاجهم على سياسة الخليفة عثمان بن عفان، رضى الله عنه الذى اتهمته بعض المصادر التاريخية بمحاباته الأقارب وإيثار أهله وعثيرته. وكان من بين أولئك عبد الرحمن بن حنبل الجمحى الذى قيل إنه ضم صوته إلى أصوات الذين اتهموا عثمان ونقموا عليه إغداق الأموال على بنى أمية والإدعاء بأنه آوى الحكم بن أبى العاص، وقد أشارت بعض الروايات إلى أن ابن حنبل انتقد الخليفة عثمان بن عفان في هيئة هجاء شعرى، فعاقبه الخليفة بالنفى إلى أرض خير (٢٧).

وفى عهد الخليفة الراشد على بن أبى طالب (٣٦هـ/٦٥٦م - ٤٠هـ/ ٢٦٥) رجع عبد الله بن سباً، من مصر إلى الكوفة، ونادى بتقديس على بن أبى طالب، قائلاً: «أنت خلقت الأرض، وبسطت الرزق... فغضب الخليفة من هذا القول، وعزم على قتله، لكن بعض أصحابه أشاروا عليه بأن لايفعل ذلك لأنه قد يثير أعوان ابن سبأ ضده لهذا أمر بنفيه من الكوفة إلى المدائن ببلاد فارس (٣٨).

## النفى في عهد الدولة الأموية:

وبإنتهاء عهد الخلفاء الراشدين، وقيام الدولة الأموية (٤٠هـ/ ٢٦٠م - ٧٤٩ هـ/ ٧٤٩م) تكررت عقوبة النفى خلال عصر بنى أمية، فصارت عملاً متعارفاً عليه، وأصبحت ممارستها أمراً مسلماً به كغيرها من العقوبات وأصبحت تطبق على الأفراد والجماعات على حد سواء، يروى أن والى العراق، زيادة بن أبيه، نفى أيام معاوية بن أبي سفيان (٤١هـ /٦٦١م - ٦٠هـ/٢٧٩م) جماعة من الأزد اتهموا بالتعاطف مع الخوارج من العراق إلى مصر (٢٩٠٠). وعمل ابن زياد، عبيد الله، الذى كان والياً على العراق في عهد الخليفة يزيد بن معاوية الله، الذى كان والياً على العراق في عهد الخليفة يزيد بن معاوية أبى طالب إلى أنحاء مختلفة من دولة الإسلام، كالشام، ومصر وأفريقية، والحجاز (٢٠٠٠).

كما أطنبت المصادر في حادثة نفي الشاعر الملقب بالأحوص(٤١) إلى جزيرة

دهلك (۱۲ مد/ الحدى الروايات أن المنفذ لعملية النفى هو الخليفة الوليد بن عبد الملك (۱۸ مد/ ۲۰۵ م ا ۱۸ مر) حيث أرسل إلى واليه فى المدينة المنورة يأمره بنفى الشاعر الأحوص (۲۲). وفى رواية أخرى أن الذى أمر بنفيه هو الخليفة سليمان بن عبد الملك (۹۱ هد/ ۷۱۲ م ا ۹۹ هد/ ۷۱۷م) وليس الخليفة سليمان بن قتيبة يخالف الروايتين السابقتين مشيراً إلى أن الذى أمر بنفى الأحوص هو الخليفة عمر بن عبد العزيز (۹۹ هد/ ۷۱۷م م ۱۰۱هد/ ۱۷۰م) وفى رواية رابعة تخالف كل الروايات السابقة أن الذى نفى الأحوص هو أمير المدينة أبو بكر محمد بن عمر بن حرم (۱۲) لكن لاندرى هل نفاه بمحض إرادته أم بأمر من سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز، ولكن ليس ببعيد أنه قد نفاه الأمير بأمر أحد الخليفتين، لأن نما عرف عن الأحوص أنه كان شاعراً هجاء، كم يروى عنه أنه يتشبب بنساء المدينة فى شعره ويسمى إلى نشر الفساد بين بعض الفئات فى المدينة فبمجرد معرفة أحد ذينيك الخليفتين لم يتورع عن معاقبته بعض الفئات فى المدينة فبمجرد معرفة أحد ذينيك الخليفتين لم يتورع عن معاقبته وربما نفيه، مع العلم بأنه إذا كان ابن حزم نفاه دون أن يرجع إلى رأى الخليفة فلا تثريب عليه لأن هذا واجبه باعتباره والى المدينة ثم إن عمله يدخل فى باب القضاء على المذكر إذا ظهر (۲۵).

ووقعت حادثة نفى أخرى فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث أمر بنفى يزيد بن المهلب بن أبى صفرة، زعيم الأزد، إلى جزيرة دهلك، بسبب رفضه تأدية أموال كان قد أخذها من بيت المال، لكن عندما أصدر الخليفة قرار نفيه، اخذ يزيد يصيح لخوفه من النفى إلى دهلك وصار يهدد بعشيرته، وخوفاً من أن تتحقق تهديداته فتثور قبيلته، أشار بعض مقربى الخليفة على عمر بمراجعة قراره، فأمر بإعادته إلى السجن وأقلع عن نفيه (٤٨٠).

لم تكن تتوقف عقوبة النفى فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وإنما يذكر عن الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٥هـ/ ٧٢٣م – ١٢٥هـ/٧٤٢م) أنه أمر بنفى جماعة من المعتزلة إلى جزيرة دهلك، أيضاً أمر واليه أسد بن عبد الله القسرى بنفى جماعة من أعيان رجال القبائل العربية فى خراسان إلى بلاد العراق، لما كانوا يقومون به من استهزاء وسخرية تجاهه هو وبعض رجاله فى خراسان (٤٩).

ولم تتوقف عقوبة النفى بإنتهاء الدولة الأموية، وقيام الدولة العباسية، وإنما استمرت خلال القرون التالية التى تلت سقوط الدولة الأموية، فتذكر المصادر والمراجع وقوع بعض حالات نفى لبعض الأفراد، فى عهدى أبى جعفر المنصور (١٣٦هـ/ ١٧٠٩م – ١٩٨٨م)، وهارون الرشيد (١٧٠هـ/ ١٧٠٨م – ١٩٨٨م)، إلى جزيرة دهلك، وعيذاب، وباضع، وهذا يعطينا انطباعاً باستمرار واستخدام هذه المراكز لتكون مواقع نفى فى عهد خلفاء بنى العباس الأوائل (٥٠٠).

## الأماكن الختارة للمنفيين:

أما من حيث اختيار الأماكن لتكون دار نفى لمن يراد نفيه، فلم يتضح لنا أنه كان هناك منطقة معينة فى عهدى الرسول ﴿ الحَلَّهُ والخلفاء الراشدين متعارف عليها لينفى إليها من يراد معاقبته بالنفى، والدليل على ذلك أن الرسول ﴿ الحَلَّهُ نفى الحكم بن أبى العاص إلى الطائف و «ماتع» إلى أرض الحمى حول المدينة، فى حين أن الخلفاء الراشدين قاموا بنفى العديد من الأشخاص إلى أماكن متفرقة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها، وهذا التعدد فى أماكن النفى خصوصاً فى عهد الخلفاء الراشدين، ربما يكون قد تأثر بالمساحة الجغرافية التى صارت تحت حكم الخلافة الإسلامية، حيث امتدت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد فارس والشام، وشمال أفريقيا، فصار لديهم أماكن عديدة يستطيع الخليفة أن يختار منها المكان وشمال أفريقيا، فصار لديهم أماكن عديدة يستطيع الخليفة أن يختار منها المكان الذى يناسبه لينفى إليها من يريد أن تطبق عليه عقوبة النفى ولهذا فالعامل الجغرافى كان من الأسباب المؤثرة فى تعدد أماكن النفى.

وفي عهد الدولة الأموية اتسعت رقعة العالم الإسلامي واستمر الخلفاء والأمراء

فى ذلك العهد يطبقون عقوبة النفى لأسباب سياسية وغير سياسية، بل تعددت مراكز النفى أيضاً لكن يبدو أنه قد ظهر هناك نوع من التفكير والتأنى فى اختيار بعض الأماكن التى يُنفى إليها، ومن أهم المراكز التى فضل اختيارها فى ذلك العصر، جزيرة دهلك التى نفى إليها عدد من الرجال، وفيما يبدو أن هذه المنطقة لم يتم اختيارها من قبل خلفاء بنى أمية اعتباطاً، وإنما اختاروها لموقعها السىء، والنكاية والإذلال بمن يراد نفيه إليها (٥٠)، ومما يجعلنا ندلى بهذا الرأي هو ما ذكرته بعض المصادر عن وصف تلك الجزيرة، حيث وصفتها بأنها أرض ضيقة شديدة الحرارة، إلى جانب سوء الحياة وضيق العيش بها(٥٠)، ومما يؤكد صدق ماذهبنا إليه، ماذكر لنا عن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة، عندما علم بأن الخليفة عمر بن عبد العزيز أصدر قراراً بنفيه إلى أرض دهلك، أصيب بالذهول وقام يصيح مالى عبد العزيز أصدر قراراً بنفيه إلى أرض دهلك بالفاسق المريب الخارب (٥٠)... يُذهب بى إلى دهلك، إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب (٥٠)... وهذا القول والاضطراب من يزيد يصور لنا بأن أرض دهلك تعد من أقسى أماكن النفى، ولاينفى إليها إلا الفساق والمجرمين لعظم جرمهم.

## المدة الزمنية لعقوبة النفي:

أما المدة الزمنية لعقوبة النفى، فإن المصادر لاتشير صراحة إلا إلى مرتكبى الزنا من العزاب حيث يتم جلدهم، ثم ينفى الواحد منهم لمدة عام، وهذا ماعمل به الرسول ﴿ وَ الخليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، أما ماسوى ذلك، فلم توضع الروايات مدة نفى معلومة لمن طبق عليه عقوبة النفى فى صدر الإسلام وعهد الدولة الأموية، علماً بأن بعض المصادر أشارت إلى نفى ماتع إلى أرض الحمى، فلم يكن نفيه مقيداً بزمن معلوم، وإنما بقى هناك مدة حياة الرسول وخلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، مع العلم بأن هناك رواية تشير إلى أنه قد رخص له بالخروج من الحمى والذهاب إلى المدينة كل يوم جمعة لشراء مايحتاجه من طعام وشراب ثم يعود إلى منفاه (٤٥٠).

وفيما يذكر عن نفى الحكم بن أبى العاص إلى الطائف في عهد الرسول ولما وبقائه في منفاه في عهدى أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ولما جاء الخليفة عثمان بن عفان سمح له بدخول المدينة، فحسب هذا العمل على عثمان من الأشياء التي أنكرها عليه خصومه ومعارضوه، بل وجهوا له الاتهام بإيواء طريد رسول الله، مع العلم أن بعض المصادر أشارت إلى أن بعض علماء المسلمين علقوا على سماح الخليفة عثمان بن عفان للحكم بن أبى العاص على أن يخرج من منفاه ويدخل المدينة، فذكروا أن ذلك جائز، لأن نفيه كان مجرد عقوبة مؤقتة تسقط عن صاحبها بمجرد التوبة والاعتراف بالخطأ الذي وقع فيه (٥٥).

أما جميع الحالات التي تم نفيها في العهود التالية لعهد الخليفة عثمان بن عفان فلم تشر المصادر إلى زمن النفي لكل حالة، ولا الأسباب التي يجب توفرها في المنفى حتى يتم الإفراج عنه، وخصوصاً في العهد الأموى، فلم يثبت أن نقض أحد من خلفاء بني أمية قرارات من سبقه، فيما يتعلق بعقوبة النفي، بالرغم من وجود وساطات تهدف إلى الإفراج عن بعض المنفيين كالشاعر الأحوص، الذي سبق الإشارة إلى قصة نفيه، حيث يذكر أن بعض الأنصار في المدينة قدموا على الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلبون منه أن يسمح للأحوص بالرجوع من دهلك المدينة، إلا أنه لم يوافق على ذلك الطلب، كما يذكر أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك فعل الشيء ذاته، عندما جاء عنده بعض الوسطاء يطلبون منه رد بعض عبد المعتزلة الذين سبق أن نفاهم عمه هشام بن عبد الملك إلى دهلك أن

#### خلاصة البحث:

ولهذا فعقوبة النفى قد طبقت منذ عهد الرسول ( المستمرت فى عهد الخلفاء الراشدين، وفى عهد خلفاء بنى أمية ومن جاء بعدهم، بل إنها تعددت الأسباب التى تؤدى إلى تنفيذ عقوبة النفى، فيها مانص عليه القرآن، كمن حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً، ومن كان يقوم بأعمال لا أخلاقية، كمرتكبى الزنا من العزاب أو المتجسسين لعورات الناس، والساعين لإيجاد الفوضى والاضطرابات السياسية فى الدولة الإسلامية.

وعمليات النفى كانت تنفذ من قبل الخلفاء وأمرائهم ضد من يرتكب خطأ يستحق العقاب عليه، كما أن المراكز التى كانت معروفة للنفى لم تكن فى بادئ الأمر محدودة وإنما كانت متعددة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها، ولكن عندما جاء خلفاء بنى أمية صارت جزيرة دهلك من المراكز الهامة والأساسية التى ينفى إليها من يراد نفيه، كذلك لم يكن هناك فترة معلومة لمن يطبق عليه عقوبة النفى، إلا الذى يرتكب جريمة الزنا وهو عزب فإنه ينفى لمدة عام، أما ما عدا ذلك فلم يكن هناك مبدأ معين متعارف عليه حول مدة النفى، وإنما حسب الظروف التى قد يخيط بالنافى والمنفى.

#### الهــوامش

- (۱) أوردت المعاجم اللغوية العديد من التعريفات لكلمة ونفى، ومن أشمل تلك التعريفات: الطرد أو الإبعاد. انظر: جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، طبعة مصورة من مطبقة بولاق (القاهر: دار مصر للتأليف والترجمة. د. ت) مجد؟، ص ٢١٠ ٢١٣، محمد مرتضى الزبيدى، تاج العروص من جواهر القاموص. (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت) مجدا، ص ٢٧٤.
- (۲) يظهر عند المفسرين والفقهاء أن المفسدين في الأرض أو من جب عليهم عقوبة النفي يبعدون عن الأمصار التي يعيشون فيها أو عن البلدان التي نشروا فيها الفساد. انظر تفصيلاً أكثر. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المغني (بيسروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ/١٩٨٩م) مجد ١٠، ص ٢٠٧ ٢٠٩، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م) مجد، ص ١٤٧ ومابعدها.
  - (٣) سورة المائدة، آية/٣٢.
- (٤) سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، صحيح سنن المصطفى (القاهرة: المطبعة التجارية. د. ت) مجـ ٢، ص ٢١٩.
- (٥) أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى، صحيح البخارى (القاهرة: دار مطابع الشعب، د. ت) مجـ ٢ جـ ٢ ، ص ٦٥ ٢٠٦، مجـ ٣ ، مح ٢٠٠ ، القرطبى، الجامع لأحكام القرآن مجـ ٣ ، ص ١٤٨.
  - (٦) سورة النساء، آية/ ١٥.
- (٧) انظر الحافظ عماد اللين ابن كثير. تفسير القرآن الكريم. يحقيق لجنة من العلماء، ط٢ (بيروت: دار الأندلس، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) مجـ٧، ص ٢٢٠ ٢٢١، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مجـ٥ ص ٨٥. ويذكرون أن عقوية الزنا في صدر الإسلام أن تعاقب المرأة بالحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه، وعقوبة الرجل بالتأثيب والتوبيخ بالقول والكلام، وهذا العمل كان قبل نزول حد الزنا في سورة النور، قال الله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ انظر محمد على الصابوني. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ط٦، (بيروت ودمشق: مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالي، ١٩٨١هـ/١٩٨٩م) مجـ٢، مر ٢٠ ٢٠.

- (A) المصدر نفسه، ص ۲۰، انظر أيضا. محمد بن زيد بن عبد الله بن ماجه، سنن المصطفى، ط۲ (بيروت: دار الفكر، د. ت) مجـ ۲، ص ۱۱٤ ۱۱۰، القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، مجـ ٥، ص ٨٥.
  - (٩) سورة النور، آية/٢.
- (۱۰) انظر: محمد بن على بن محمد محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (۱۰) درار الجل، ۱۹۷۳م) مجا٧، ص ٢٤٩ ومابعدها.
- (۱۱) ابن قدامه. المفنى، مجـ ۱۰، ص ۱۲۹ ۱۳۱، الصابونى، راوقع البيان، مجـ ۲، ص ۲۷ ۲۸.
- (۱۲) انظرك ابن ماجه، سنن المصطفى، مسجد، ص ۱۱۵ ۱۱۵، أبو داود، صحيح سنن المصطفى، مجد ص ۲۲۹، على بن محمد بن حبيب الماوردى، الأحكام السلطانية والولايات الدينية. (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبى، ۱۳۹۸هـ) ص ۲۱۰، ابن قدامه المغنى، مجد، ص ۱۳۰ ۱۳۳، الصابونى، روائع البيان، مجد، ص ۲۹.
- (۱۳) انظر: البخارى، صحیح، مجـ۳، جـ۸، ص ۲۱۱ ۲۱۲، مالك ابن انس، موطأ الإمام مالك، رواى يحى الليثى، مخقيق أحمد راتب عرموش، ط۲ (بيروت: دار النفائس، ۱۳۹۷هـ/ ۱۹۷۷م) ص ۱۹۷۷م) ص ۱۹۷۷م) ص ۱۹۷۷م)
  - (١٤) ابن ماجه، سنن، مجـ٧، ص ١٤٧، ومابعدها.
    - (١٥) المصدر نفسه، مجـ٢، ص ١٣٢ ١٣٣.
    - (۱٦) البخاري، صحيح، مجد، جد، مر٢١٢.
      - (۱۷) ابن ماجه، مىن، مجـ۲، ص۱۳۳.
- (۱۸) انظر معلومات أكثر عن نفى ماتع ومولى آخر يدعى هيت. محمد بن عمر الواقدى، كتاب المغازى، تحقيق مارسدن جونسن، ط۳ (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م) مجـ٣، ص٩٣٣ ٩٣٤، أبو الفرج الأصفهانى، كتاب الأغانى، تصوير بالأوفست عن مطبعة بولاق (بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م)، ص١٧٧، ابن حجر العسقلانى، الإصابة في تعييز الصحابة (القاهرة: المطبعة الأزهرية، ١٣٢٨هـ) مجـ٣، ص
- (١٩) عندما ظهر الرسول ﴿ في مكة قاومه عدد من طغاة قريش، فمنهم من كان يسعى إلى

الاستهزاء به وبما جاء وآخرون كانوا يسعون إلى إيذاء الرسول والمجاهرة بعداوته. انظر: تفصيلات أكثر أبو محمد عبد الملك بن هشام. السيوة النبوية. مخقيق مصطفى السقا وآخرين (مكان وسنة النشر بدون) مجدا ، جدا ص ٢٨٩ ومابعدها، صفى الرحمن المباركفورى. الوحيق المختوم، ط٢، (بيروت: دار القلم، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م)، ص ٨٠ ومابعدها.

- (۲۰) انظر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى، أنساب الأشواف، مخقيق محمد حميد الله (القاهرة: مكان النشر بدون، ١٩٥٩م) مجرا، ص١٥١، أحمد بن أبى يعقوب اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، (بيروت: ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م) مجرا، ص٢٤، أبو هلال العسكرى كتاب الأواقل، مخقيق محمد المصرى ووليد قصاب (دمشق، ١٩٧٥م) مجرا، ص ٢٦٨ ٢٦٩، الأصفهاني، الأغاني، مجرا، ص ١٩، أحمد بن محمد بن أبى بكر ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. مخقيق إحسان عباس (بيروت، ١٩٦٩م) مجرا، ص ٢٦٦
- (۲۱) عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، المعارف، مخقيق ثروة عكاشة، ط٢ (القاهرة: ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م) ص٣٥٣، عبد الله بن سليمان اليافعي، موآة الجنان وعبوة اليقظان، تصوير بالأوفست عن طبعة القاهرة، ١٣٣٧هـ (بيروت، ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م) مجدا، ص٨٥، ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجـ٢، ص ٢٢٥ ٢٢٦، الحافظ عماد الدين بن كثير البداية والنهاية، ط٤ (بيروت، ١٩٨١م) مجـ٧، ص ١٧١، محمد بن على بن طباطبا الطقطقي الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت، ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م) ص١٩٨١
- (٢٢) تقى الدين أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٢١هـ) مجـ٣، م ١٩٦٠.
  - (۲۳) المصدر نفسه مجـ۳، ص۲۳٥.
- (٢٤) القاضى أبو بكر العربي. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة، يخقيق محب الدين الخطيب (القاهرة، ١٣٧١هـ) ص ٧٦ ٧٧، ابن الطقطقي، الفخوى، ص ١١٩ يقول ابن العربي ووأما رد الحكم فلم يصح، وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن رسول الله حكم وقال الم عثمان، لأبي بكر فقالا له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله حكمه انظر العواصم من القواصم، ص٧٧. أيضا أنظر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل في اللغة والأدب، يحقيق عبد السلام هارون (القاهرة، مكان النشر والتاريخ بدون) مجرس مركم، العسكري، كتاب الأوائل، مجرا، ص ٢٦٩

- (٢٥) مالك ابن أنس، الموطأ، ص ٥٩٣ ٥٩٤، فدك قرية بالحجاز وإلى الشمال من المدينة، بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة مشياً على الأقدام أو ركوبا على الدواب. انظر شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان (بيسروت: دار صادر، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م)، مجدة، ص ٢٣٨ ٢٤٠.
- (۲۹) البخاری، صحیح، مجـ۳، جـ۸، ص ۲۱۱، ۲۱۲، ابن ماجه، ستن، مجـ۲، ص۱۱۶ ومایعدها.
- (۲۷) عيذاب بلدة على ضفة بحر القلزم، وهي مرسى المراكب التي تقوم من عدن وغيرها من الموانئ في بلاد العالم الإسلامي، انظر تفصيلا أكثر عنها. ياقوت، معجم، مجـ٤ ص ١٧١، بشير إيراهيم بشير وعيذاب، مجلة الدراسات السودانية مجـ٥، عدد ٢ (يوليو، ١٩٧٩م)، ص
- (۲۸) انظر : يوسف فضل حسن، دواسات في تاريخ السودان: (الخرطوم: دار التأليف والترجمة والنشر، ١٩٧٥م) مجدا ، ص ٢٩.
  - (٢٩) البخارى، صحيح، مجـ٧، جـ٩، ص ٢٧، مالك ابن أتس، الموطأ، ص٩٥.
- (۳۰) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الوسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (۳۰) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الوسل ۱۹۹۲م)، مجدة، ص ۲۸۸، انظر: تفصيلات أكثر عن شخصية أبو محجن في الطبرى، تاريخ، مجـ٣، ص ٥٤٧ ٥٥٠.
- (۳۱) انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، عيون الأخبار (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٣م) مجدة، ص ١٣٦، ١٤ الأصفهاني، الأغاني، مجد، ص ١٣١، عبد الوهاب بن على السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م)، مجدا ص ٢٨٠ ٢٨٤.
  - (۲۲) السبكي، طبقات، مجـ١، ص ٢٨٠.
  - (٣٣) السبكي، طبقات، مجا، ص ٢٨١ ومابعدها.
  - (٣٤) العسقلاتي، الإصابة، مجدا، ص٢٦١ ومابعدها.
- (٣٥) عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية التي كانت تدعو إلى ألوهية على بن أبى طالب، أصله من اليمن، وهو يعود إلى أصل يهودى، أظهر إسلامه، ثم صار يتنقل في ولايات الدولة الإسلامية وينشر آراءة وبدعه ضد الإسلام وولاة الأمر فيه، عن ابن سبأ والطائفة السبئية انظر: محمد بن

أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتلال في نقد الرجال. يخقيق على محمد البجاوى (القاهرة: ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٣م) مجـ٢، ص ٤٢٦، عبد القادر بن طاهر البغدادى. الفرق بين الفرق، يخقيق محمد محى الدين عبد الحميد (القاهرة: الناشر والتاريخ بدون) ص ٣٣٣ - ٢٣٥ على أحمد بن سعيد بن حزم، الفصل في الملل والنحل، (القاهرة: مطبعة بولاق، ٢٣٥ على أحمد على المروت: دار ١٩٨٥م) مجـ١ مـ١٩٥٩م) مجـ٤، مهـ٨٠.

(۳٦) الواقدی، المغازی مجـ۳، ص ۱۰۰۰، ابن العربی، العواصم، ص٧٤، الطبری، تاریخ، مجـ٤، ص ٣٦) العابری، تاریخ، مجـ٤، ص ٣٦٨ – ٢٨٥، ٢٨٥ ومابعدها.

(۳۷) انظر: ابن قتيبة، المعارف، ص١٩٥، أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، مخقيق أحمد أمين وآخرين، (القاهرة: ١٣٨١هـ/ ١٩٦٢م) مجدة، ص٨٤ ومابعدها، ومن الشعر الذي قاله ابن حنبل في الخليفة عثمان:

لكن خلقت لنا فتنــة لكى نبتلى بك أو تبتلى دعوه الطريد فأدنيتــه خلافاً لما سنه المصطفى ومال أتاك به الأشعرى من الفئ أعطيته من دنا

العسقلاني، الإصابة، مجـ ٢، ص ٣٩٥، ومابعدها. وفي رواية أن عثمان بن عفان أمر بعبد الرحمن بن حنبل أن يسمى الغموض، الرحمن بن حنبل أن يسجن في منفاه بخيبر فسجن في حصن لليهود هناك يسمى الغموض، فكان يشكو ما يعانيه في ذلك السجن فقال:

إلى الله أشكو لا إلى الناس ماعدا أبا حسن غلا شديدا أكابده بخير في قعر الغموض كأنها جوانب قبر عمق اللحد لاحده

ويذكر أن على بن أبى طالب تحدث مع الخليفة عثمان في أمر عبد الرحمن بن حنبل فعفا عنه ورده من منفاه. العسقلاني، الإصابة، مجـ ٢، ٣٩٥ ومابعدها.

(۳۸) البندادی، الفرق بین الفرق، ص ۲۳۳ ومابعدها، ابن حزم، الملل والنحل، مجـ ۱ ص ۱۷۶، ابن قتیبة، المعارف، ص ۲۲۲.

(٣٩) أحمد بن على المقريزى، المواعظ والاعتبار بلكر الخطط والآثار (القاهرة: دار النشر غير معروفة) مجـ ، م٧٨

(٤٠) على بن الحسن بن عساكر، تهذيب تاريخ مدينة دمشق، تخقيق عبد القادر بدران، (بيروت: دار النشر غير معروفة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م)، مجـ ٢، ص١٣١.

- (٤١) الأحوص لقب به الشاعر، واسمه الحقيقى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم، كان جده عاصم بن ثابت من الصحابة الأنصار، قتل في غزوة الرجيع، انظر: الأصفهاني، الأغاني، مجـ٤، ص٤٠ ومابعدها، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، محقيق دى غوى (ليدن: مطبعة بريل، ١٩٦٤م) ص٣٢٩ ٣٣٦، الزركلي، الأعلام مجـ٤، ص١٦١.
- (٤٢) دهلك جزيرة في بحر اليمن وهي مرسى بين بلاد اليمن والجشة وأرضها ضيقة حارة، وغير صالحة للسكن. ياقوت معجم، مجــ ، ص٤٩٢ - ٤٩٣.
- (٤٣) انظر على بن الحسين الشريف المرتضى، أمالى الموتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢ (بيروت، ١٩٦٧م) مجـ٢، ص٦٥، الأصفهاني، الأغاني، مجـ٤، ص٤٥.
- (٤٤) الأصفهاني، الأغاني، مجـ٤، ص٤٨، عبد القاهر بن عمر البغدادى، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، مختيق عبد السلام هارن (القاهرة: ١٩٦٨م)، مجـ٢، ص ١٦ ومابعدها.
- (٤٥) عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء، محقيق إم. ى. دى غوى، (ليدن، ١٩٠٤م)، ص ٣٣٠.
- (٤٧) فيما يذكر عن الأحوص أنه كان شاعراً سليط اللسان، كما كان يسعى إلى مراودة الغلمان والتشبب بنساء بعض أهل الملينة. انظر: الأصفهاني، الأغاني، مجـ٤، ص ٤٣ ومابعدها، البغدادي، خزانة الأدب، مجـ٢، ص ١٨ ومابعدها.
- (٤٨) الطبرى، تاريخ، مجـ٣، ص٦٤، يزيد بن المهلب من أقوى رجالات العرب في الشجاعة والبسالة، وهو ينتسب إلى القبائل الأدية، يذكر أنه لما خرج به على الناس يراد إرساله إلى المنفى، وكان مكبلاً بالحديد أخذ يصبح ويقول: مالى عشيرة؟ مالى يُذهب بي إلى دهلك؟ إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب...؟، انظر الطبرى، تاريخ، مجـ٣، ص٣٥، أحمد ابن خلكان، وفيات الأعيان مجـ٣ ص ٢٦٦ ياقوت معجم، مجـ٣، ص٢٤٠.
- (٤٩) الطبرى، تاريخ، مجـ٧، ص ٤٧ ٤٨، مؤلف مجهول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق، محقيق دى غوى (ليدن: مطبعة بريل، ١٨٧١م) ص ١٣٢.

- (۰۰) انظر: مصادر أشارت إلى بعض الحالات التى تم نفيها فى عهدى الخليفتين المنصور والرشيد خلال العصر العباسى الأول، وكانت دهلك وعيذاب وباضع من المراكز التى تم اختيارها لنفى تلك الحالات. الطبرى، تاريخ، مجـ٧، ص٥٠٥، محمد بن يوسف الكندى، الولاه وكتاب القضاه، محقيق. غيست (ليدن: مطبعة بريل، ١٩١٢م) ص ٥٠٣، بشير إبراهيم وعيذاب، ص٥٣ ٧٠.
- (٥٢) انظر الأصفهاني، الأغاني، مجـ٤، ص٤٨، وقد حفظ لنا ياقوت أبياتاً شعرية تصور سوء الحياة بدهلك فقال:

وأقبح بدهلك من بلدة فكل امرئ حلها هالك كفاك دليلاً على أنها جعيم وخازنها مالك

ياقوت معجم، مجـ ٢، ص ٤٩٢.

- (٥٣) الطبرى، تاريخ، ص٦٤، ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجـ٢، ص٢٦٦، ياقوت، معجم، مجـ٢، ص٢٩٦،
- (٤٥) اختلف فيمن سمح له بالخروج، فيذكر أنه عمر بن الخطاب، ويذكر أنه عثمان بن عفان، الأصفهاني، الأغاني، مجـ٢، ص١٤٨، العسقلاني، الإصابة، مجـ٣، ص١١٤، والملاحظ أن هذا الإجراء مازال سارى المفعول عند من يقترف ذنباً يتم بموجبه فيذهب باستمرار إلى دار الشرطة في المكان الذي يقيم فيه لكى يثبت وجوده بالمنفى.
- (٥٥) ابن تيمية، منهاج السنة، مجـ٣، ص١٩٦، ابن العربي، العواصم، ص٦٣ ومابعدها، ابن كثير، البداية، مجـ٧، ص١٧١.
  - (٥٦) انظر: ابن قتيبة، الشعر، ص٣٣٠مولف مجهول، العيون والحدائق، ص١٣٢.



# **(**\( \)

صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتد قيام دولة بند عباس

| ·  |  |     |
|----|--|-----|
|    |  |     |
| υ. |  |     |
|    |  |     |
| •  |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  | •   |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  | . • |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
| •  |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
| •  |  |     |
| ,  |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |
|    |  |     |

# صور من تاریخ المثلة منذ فجر الإسلام حتی قیام دولة بنی عباس<sup>(\*)</sup>

أشارت بعض المعاجم اللغوية لكلمة ومثلة و فذكر ابن منظور أن معناها التنكيل، فيقال مثل فلان بفلان أى نكل به، أو يقال مثلت بفلان أى نكلت به قبل موته أو بعده فقطعت بعض أطرافه كالأيدى والأرجل، أو قطعت أجزاء أخرى من جسمه، كالأنف، والأذنين، والمذاكير، وماشابهها(۱). ويورد الزبيدى وابن منظور في تفسير قوله تعالى ﴿وَقَدْ خَلَت مِن قَبِلْهِمُ الْمثللتُ ﴾(۱)، أى وقد علموا مانزل من عقوبتنا بالأم الخالية فلم يتعظ بهم، وقال بعضهم أى وقد تقدم من العذاب مافيه مثله ونكال لهم فلو اعتبروا بذلك، وكأن المثل مأخوذ من المثلة لأنه إذا شنع في عقوبته جعله علماً ومثلاً (۱).

ولهذا فالمثلة هي التنكيل أو التشويه بأى مخلوق، وقد تكون طريقة التمثيل أثناء حياة الكائن الحي فتكون نوعاً من العقاب والتنكيل الذي يطبق عليه، وأحياناً أخرى تكون بعد مفارقة الروح للكائن الحي، فيقطع البعض من أطرافه، أو يشوه ببعض أجزاء من جسمه.

ويظهر أن المثلة كانت معروفة عند شعوب مختلفة قبل الإسلام، نص على ذلك القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، عندما أشار إلى غضب فرعون من السحرة الذين جمعهم لمقابلة النبي موسى، عليه السلام، فتركوه وآمنوا بدعوة موسى، فقال ﴿ لاَ قَطِّعِنَ أَيدِيكُمْ وَأَرجُلُكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لأصلَبِنكُمْ أَجْمعِينَ ﴾ (٤).

# المثلة في عهد الرسول ﴿ﷺ﴾:

أما عن معرفة عرب شبه الجزيرة العربية للمثلة، ماذكرته كتب السير عن قصة

<sup>(\*)</sup> بحث منشور في مجلة بالدارة العدد الأول، لسنة (١٨) شوال، ذو القعدة، ذو الحجة ، (١٤١٢هـ).

الصحابى الجليل، طفيل بن عمرو الدوسى (٥)، الذى ذهب إلى مكة، فقابل الرسول عليه وأعلن إسلامه ثم عاد إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فأنعم الله عليه بأن جعل وجهه يشع نوراً كالمصباح فقال الطفيل: اللهم فى غير وجهى حتى لايقول الناس هذه مثله، فتحول النور من وجهه إلى سوطه، ومن هذا القول يتضح أن العرب كانت تعرف المثله والتنكيل وماشابههما(١).

وفي أيام الرسول ﴿ ﷺ وخصوصاً بعد الهجرة إلى المدينة، وضعت بعض الضوابط التي تبين الحكم في المثلة والتنكيل بالمخلوق، فذكر القرآن الكريم تطبيقها في حالة من حارب الله ورسوله قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّاؤًا الَّذَينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُه وَيَسْعُونَ فَـــى الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِــمْ وَأَرْجَلُهُم مِّنْ خِلَاف ﴾ (٧) وتأويل هذه الآية أن نفراً من عكل (٨) قدموا على النبي عليه فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله علي فقال: ألا تخرجوا مع راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالها، قالوا: بلي، فخرجوا فشربوا من ألبانها فصحوا، ثم قاموا بقتل راعي الرسول على وهربوا فبعث وراءهم من جاد بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا(٩)، وفي رواية أخرى أن أولئك النفر قتلوا الراعي ثم ارتدوا عن الإسلام، وهربوا، فألحق بهم الرسول عليه من جاء بهم ثم طبق عليهم العقوبة السابقة الذكر(١٠٠)، ويورد القاضي أبو يوسف توضيحاً في رسالته التي كتبها للخليفة العباسي الرشيد (١٧٠هـ/ ٧٨٦م - ١٩٣ هـ/ ٨٠٨م)، يبين الحكم في من حارب الله ورسوله وأخذ أموال المسلمين بأن تقطع يده ورجله، ولكن في حالة القيام بالقتل بعد محاربة الله ورسوله وأخذ الأموال فإن للإمام الخيار إن شاء طبق عليه عقوبة القتل دون الصلب والقطع لشئ من أطرافه، وإن شاء قطع يده ورجله ثم قتله وصلبه (١١).

وبهذا يتضح لنا أن الإسلام، بل الرسول على طبق عقاب التمثيل والتنكيل على من حارب الله ورسوله واعتدى على المسلمين بالقتل كما حدث مع أولئك

النفر من عكل، وثبت عن الرسول على أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلاً متعمداً فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يقطع أو يصلب، ومافعله أولتك النفر من عكل أنهم حاربوا الله ورسوله بقتلهم الراعى ثم ارتدادهم عن الإسلام، فهم عندئذ استحقوا مانزل بهم من عقاب (١٢).

وبذلك فإن موقف الإسلام بصفة عامة من المثلة صريح وواضح حيث نهى عن التمثيل والتنكيل والتشويه بخلق الله سواء أكان من بنى آدم أم من المخلوقات الحية الأخرى، فيروى الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله، على يقول: «من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» (١٣٠). ويذكر عن الرسول على أنه نهى عن التمثيل بالحيوان الطيور، وفى رواية أخرى بالبهائم (١٤١)، وفى رواية لابن ماجه، فى باب الذبائح، أن الرسول على نهى عن تعذيب الذبيحة، وأن يريحها ولايمثل بها، أو يشوه فى خلقتها قبل ذبحها (١٥٠)، وفى باب آخر سماه: النهى عن جبر البهائم وعن المثلة بها، أشار فيه إلى تحريم المثلة بالحيوان وبكل مخلوق (١١٠).

أيضا أشار أبو داؤود للمثلة فأورد باباً سماه: من قتل عبده أو مثل به يقاد منه، ثم ذكر بعض الحالات لعدد من العبيد الذين مثل بهم في عهد الرسول المسادة موضحاً كيف كان موقف الرسول في تحريم المثلة، بل وأخذ القود من السادة الذين مثلوا بعبيدهم، وإذا لم يتمكن من السيد الذي قام بالتمثيل بعبده، فإن العبد يعتق، كما فعل الرسول في عندما جاءه رجل يشتكي من سيده الذي ضربه وجب مذاكيره، فطلب الرسول في أن يؤتى بالسيد فلم يقدر عليه لأنه هرب، فقال الرسول في داذهب فأنت حره (١٧). وقد ثبت عن الرسول في أنه قال: «قال الله عز وجل لاتمثلوا بعبادي) (١٨).

وفيما يذكر عن الرسول عليه أنه كان يتلافي تطبيق المثلة، ويذكر في حديث

عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أنه قال: بعثنا رسول الله، على بعث، وقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش، فأحرقوهما بالنار، ثم قال الرسول، حين أردنا الخروج، إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لايعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما (١٩٠).

وتذكر المصادر عن غزوة أحد، في السنة الثانية من الهجرة، ما قام به بعض من نسوة قريش في تلك الغزوة، بزعامة هند بنت عتبة، زوج أبي سفيان بن حرب، حيث قمن بعملية التمثيل ببعض شهداء المسلمين، كعم الرسول على حمزة بن عبد المطلب، وغيره من الأنصار والمهاجرين الذين قتلوا في تلك المعركة (٢٠٠). فكن يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذن منها خلاخل وقلائد، بل تجاوزت أعمالهن تلك إلى تقطيع الرجل بعد موته إلى أجزاء، وإلى بقر البطون، وتمزيق الوجوه (٢١١) فيروى أن هند بنت عتبة بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب، وأخذت كبده ثم فيروى أن هند بنت عتبة بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب، وأخذت كبده ثم سفيان كان يدور على قتلى المسلمين في أرض المعركة، وعندما رأى جثة حمزة ابن عبد المطلب بين الجثث أخذ يدق وجهه بطرف رمحه ويقول: ذق جزاء فعلك باعاق (٢٢٠).

ومن هذا التصرف الذى سلكته قريش ونساؤهم فى التمثيل بالمسلمين، ثم من المظهر الذى رأى فيه الرسول على الشهداء وهم ممثل بهم حزن لذلك، وقال: لتن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم (٢٤٠)، وعندما سمعه المسلمون الذين من حوله، وعرفوا كيف اشتد غيظه على قريش قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم ويقصدون المشركين – يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط (٢٥٠)، وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل تشير إلى أن الأنصار قالت لئن أصبنا من قريش يوماً لنمثلن بهم، فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم يذكرهم بما فعل القرشيون في أحد، بل ويحرضهم على الإنتقام والتشفى فيهم،

فأنزل الله على نبيه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ، وَلَيْن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لَلصَّلْبِرِينَ ﴾ (٢٦) فقال الرسول عَلَيْهُ نصبر ولانعاقب ونهى عن المثلة (٢٧).

ولحرص الرسول على عدم تطبيق المثلة، فيذكر النسائى وأبو داود حديثاً عن أنس بن مالك عن الرسول الله انه كان يحث دائماً فى خطبه على الصدقة وينهى عن المثلة (٢٨٠)، وفى رواية عن الرسول الله مع أسرى بدر، الذين كان من بينهم سهيل بن عمرو (٢٩١)، الذى كان مشهوراً بفصاحة لسانه وقدرته على الخطابة مع قول الشعر، فقال عمر بن الخطاب للرسول انزع ثنيتى سهيل حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً فى موطن أبداً، فلم يسمح الرسول الله على القال عمر بل رفض هذا الطلب احترازاً عن المثلة وعن بطش الله يوم القيامة (٢٠٠).

وبهذا يتبين لنا أن الإسلام، وضح الحكم في تطبيق المثلة بأنها غير جائزة، ثم إنها ليست بعقوبة شرعية تستخدم ضد من يرتكب جرماً، والأحاديث التي رويت عن الرسول على ذلك، رغم أنه ثبت عن الرسول أن أن طبقها على أولئك النفر من عكل الذين حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الإسلام بعدما قتلوا راعى الوسول الله الوسول المنه.

### المثلة في العهد الراشدي:

من (١١ هـ/ ٦٣٢م - ٤٠ هـ/ ٦٦٠م) نجد أن منهج تحسريم المثلة استمر، اللهم إلا في بعض المواقف التي سنذكرها في أثناء السطور القادمة.

فيذكر عن الخليفة الراشد الأول، أبى بكر الصديق (١١ هـ/ ٦٣٢م - ١١هـ/ ٦٣٤م) أن موقف، رضى الله عنه، كان صريحاً في منع المثلة، حتى تشير الروايات التاريخية إلى أنه أوصى أسامة بن زيد بن حارثة، الذى ذهب على رأس البعث الذى كان قد عقد لواءه الرسول على، قبل وفاته، والمتجه إلى بلاد الشام (٣١٠) بعددمن الوصايا التى كان يوصى بها الرسول على قادة السرايا، ومن تلك الوصايا عدم ممارسة المثلة على أى كاثن حى سواء من بنى آدم أم من البهائم، وما شابهها،

بل وحذر من استخدام التأر في التعذيب (٢٢)، وتذكر المصادر أن أبا بكر الصديق كان دائما يحفر الأمراء والقادة من استخدام المثلة بوصفها أسلوب عقاب فيورد لنا الطبرى قصة عن المهاجر بن أمية الذى كان قائد جيش المسلمين لمحاربة القبائل المرتدة في بلاد اليمن، بأنه وجد امرأتين كانتا تعملان بمهنة الغناء، وكانت إحداهن قد غنت بشتم الرسول على المهاجر بن أمية قائلا: وبلغنى الذى سرت فعلم الخليفة الصديق بذلك فكتب إلى المهاجر بن أمية قائلا: وبلغنى الذى سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله على المولا ما قد سبقتنى فيه لأمرتك بقتلها ... فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادره (٢٣٥)، أما المرأة الأخرى فلم تكن تتغنى بشتم الرسول على وإنما تغنت بهجاء المسلمين فعاقبها المهاجر بن أمية بقطع يدها ونزع ثنيتها أيضاً، فكتب له الصديق في شأن تلك المرأة قائلاً: وإن كانت ممن تدعى الإسلام فأدب دون المثلة وإن كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاً، فأقبل الدعة وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم ومنفره إلا في القصاص (٢٤٥).

وهنا يتضح مما كتب الخليفة أبو بكر الصديق للمهاجر بن أمية، بأنه لايؤيد عقوبة المثلة، مع العلم أنه لم يعترض على جواز معاقبة تلك المرأتين اللتين ارتكبتا جرماً في شتم الرسول علله والمسلمين، بل إنه يؤيده ويحث عليه لكن ليس عن طريق المثلة.

ولقد حفظت لنا المصادر التاريخية بعض الروايات خلال فترة خلافة أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، حيث جرى تطبيق عقاب المثلة سواء من جانب المرتدين المشركين الذين ارتدوا عن الإسلام في عهده (٢٥٠)، أم من جانب المسلمين أيضاً، فيذكر عن قبائل هوازن وسليم وبنى حنيفة أنهم كانوا من بين القبائل التى ارتدت عن الإسلام، ثم إن ارتدادهم لم يكن هو نهاية المطاف، وإنما ارتكبوا العديد من

الجرائم التخريبية فدمروا الأملاك وأحرقوها، بل اعتدوا على أرواح الناس فقتلوا وأحرقوا ومثلوا ونكلوا ببعض المسلمين الذين وقعوا في أيديهم، وعندئذ أرسل إليهم الخليفة أبي بكر الصديق، رضى الله عنه، من يثنيهم عن التمادى في أعمالهم الإجرامية، فكان خالد بن الوليد على رأس بعض الجيوش التي أرسلت لمحاربتهم فلم يكن يتورع عن ملاحقتهم والقبض عليهم ثم التنكيل بهم فقتل بعضهم وأحرق البعض بالنار أو قطع أجزاء من أجسامهم، كالأيدى والأرجل، في حين أنه لم يتورع عن رضخ بعضهم بالحجارة ورمى البعض الآخر من رءوس الجبال (٢٦).

وما عمله خالد بن الوليد بالمرتدين من عقاب لقطع الأيدى والأرجل من خلاف لم يتعد ماكان يجب أن يُتبع لأنهم سعوا في الأرض الفساد، بل وارتدوا عن الإسلام، وحاربوا الله ورسوله، وصاروا من المعتدين على حرمة الدين، لهذا فهم يستحقون كل ما عمل بهم، كما يظهر أن الخليفة الصديق أيده في عمله ذلك، وحثه على معاقبة أولئك المرتدين، فيذكر أنه كتب إليه كتاباً قال فيه: وجد في أمر الله ... ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به ... والا تفارى تذكر أن خالد بن الوليد كان يحرق وينكل بالمرتدين فكلموا الخليفة الصديق في ذلك، فقال: ولا أشيم سيفاً سله الله على الكفار (٢٥٥).

ويورد كل من البلاذرى والطبرى رواية عن الخليفة أبى بكر الصديق، رضى الله عنه،أنه أمر بإحراق رجل من بنى سليم يدعى الفجاءة، لأنه ارتد عن الإسلام خفية، ثم جاء إلى الخليفة متظاهراً بأنه مسلم ويرغب فى محاربة المرتدين من بنى قومه، طالباً منه المعونة بالمال والسلاح لمحاربتهم، فأعطاه الخليفة ماطلب، وبعد ذلك خرج يعترض المسلمين ويقتلهم، ويمثل بهم، فأمر الخليفة أبو بكر بالقبض عليه ثم التنكيل به وإحراقه بالنار (نه)، ويبدو أن الخليفة ندم على التنكيل به وإحراقه، وتمنى لو أنه قتله امتثالاً لقول الرسول عليه أنهى عن المثلة والإحراق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن الفجاءة قد ارتكب جرماً كبيراً يستحق عليه العقاب الشديد.

أما الخلفاء بعد أبى بكر فقد ساروا على نهج الرسول على نهج الخليفة أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، فكانوا دائماً وأبداً ينهون عن تطبيق المثلة، فلا يرسلون الأمراء وقادة الجند حتى يوصونهم بوصايا عدة منها عدم التنكيل والتمثيل بأى مخلوق، بل وكانوا يحذرون استخدام النار كأداة عقاب على من تجب معاقبتهم، لكن بعض الروايات تورد لنا حادثة محمد بن أبى بكر الصديق، الذى كان قد أرسله الخليفة الراشد على بن أبى طالب، رضى الله عنه (٣٥هـ/ ٢٥٦م – ٤٠هـ/ ٢٦٦م) ليكون أميراً له على مصر، في حين أن أمير الشام، معاوية بن أبى سفيان كان قد أقام بالشام، ورفض أن يعترف بخلافة على ابن أبى طالب، ولم يكتف بذلك، بل أرسل بعض رجاله إلى مصر للحد من سيطرة ولاة على عليها، فحدث أن وقع محمد بن أبى بكر الصديق، عندما كان ذاهبا إلى مصر، في يد بعض رجال معاوية فقبضوا عليه وقتلوه، ثم مثلوا به وأحرقوه بالنار (٢٤٠).

لقد توسعت رقعة العالم الإسلامية في العهد الأموى (11هـ/7٦٦ - ٧٢هـ/ ١٣٤ هـ/ ٢٦٩)، وظهر لهم معارضون ثاروا ضدهم وتصدوا لهم، فكان على خلفاء بني أمية وأمرائهم أن يقفوا في وجه من حاربهم ويثور ضدهم، وأن ينزلوا بهم أنواعاً عديدة من التعذيب والعقاب، فكان التنكيل والتمثيل إحدى الوسائل التي كانت تستخدم ضد من يعاونهم ويقف ضدهم.

ففى عهد الخليفة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (٣٠هـ/ ٣٧٩م - ٢٥هـ/ ١٨٥م التى قتل فيها ١٥هـ/ ١٨٣م) وقعت موقعة كربلاء عام ٢١هـ/ ١٨٠م (٢٠٠٠)، التى قتل فيها الحسين بن على، رضى الله عنه، الذى كان ذاهباً من الحجاز إلى العراق، فتعرضت له جيوش يزيد بن معاوية، التى قام بإعدادها وإرسالها والى العراق فى عهده، عبيد الله بن زياد بن أبيه، تحت قيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص، فحدثت صدامات بين جيش يزيد بن معاوية وبين الحسين بن على ومن كان معه فحدثت صدامات بين جيش يزيد بن معاوية وبين الحسين بن على ومن كان معه

من أهل بيته، صار ضحيتها الحسين نفسه وعدد ممن كان معه، وفيما تذكر الروايات أنه لم يتوقف الصدام بقتل الحسين ورجاله، وإنما مثل ببعضهم فقطعت بعض أطرافهم واحتزت رءوسهم مع رأس الحسين وأرسلت إلى والى العراق، عبيد الله بن زياد، وأرسلها بدوره إلى الخليفة يزيد بن معاوية بدمشق (٤٣).

وفي عهد يزيد بن معاوية أيضا وقعت معركة الحرة في المدينة عندما ثار بعض أهل الحجاز على بعض الأمويين في المدينة فحاربوهم وطردوهم من المدينة، فأرسل الخليفة يزيد بن معاوية جيشاً لتأديب أهل الحجاز، فلم يكن يتورع ذلك الجيش بخت قيادة مسلم بن عقبه المرى (٤٤) من وضع السيف في أهل المدينة، ثم بجاوز ذلك أن أباح أرض المدينة ثلاثة أيام للجيش فنهب وخرب واعتدى أفراد الجيش على بعض الحجازيين بالقتل والتنكيل، فقطعوا الأيدى والأرجل وبقروا البطون وحرقوا بالنار، حتى أن بعض الروايات قد أشارت إلى أنواع متعددة من الفظاعة والوحشية التي استخدمت ضد الحجازيين (٥٤).

ومع أن المصادر قد أفاضت عن حادثتى موقعة كربلاء والحرة وماحدث فيهما من قتل وتمثيل، ومع هذا لم تشر الروايات إلى موقف يزيد بن معاوية من التنكيل والعقوبات التى نزلت بالمعادين للأمويين، فلانكاد نجد ما يؤكد غضب يزيد من تلك الأعمال، اللهم إلا عندما جئ إليه برأس الحسين بن على، فيذكر أنه غضب وسخط على واليه فى العراق، عبيد الله بن زياد بن أبيه، على قتله للحسين (٢٦) وهذا التصرف من الخليفة يزيد قد يكون أمراً لابد منه، خوفاً من إثارة الناس ضده، لما كان للحسين من مكانة فى نفوس المسلمين، فى حين أن البقية بمن نكل ومثل بهم سواء فى كربلاء والحرة كان ربما قد لقى القبول والاستحسان عنده، لأنه رأى فيه استئصال لشأفتهم وردعاً لمن تراوده نفسه القيام بثورات أو فتن مستقبلية (٢٤).

وفي عهد الخليفة الأموى، عبد الملك بن مروان (٧٣هـ/ ٦٩٢م - ٨٨هـ/ ٧٠٥م) ثار المختار بن عبيد الله الثقفي (٤٨٠). ضد الخليفة وحكمه في

العراق فكان له الفوز على جيش بنى أمية فى بادئ الأمر، فتعقب قتلة الحسين بن على أمثال عبيد الله بن زياد ابن أبيه وعمر بن سعد بن أبى وقاص وغيرهما الكثير فقبض عليهم وقتلهم ومثل بهم انتقاماً لما فعلوه بالحسين ومن كان معه فى كربلاء (٤٩).

وتشير الروايات إلى شخصية الحجاج بن يوسف الثقفى (٥٠٠)، الذى تولى مناصب عدة فى عهد الخليفة عبد الملك وابنه الوليد الذى تولى الخلافة من (٨٦هـ/ ٢٠٥م – ٩٦هـ/ ٢١٤م)، حيث قام الحجاج بالتمثيل بعدد كثير من أعداء بنى أمية، ففى سنة ٧٣هـ/ ٢٩٢م يذكر أن الخليفة عبد الملك بن مروان أرسله لمحاربة عبد الله بن الزبير (١٥٠)، الذى ثار فى الحجاز ضد بنى أمية وأعلن نفسه خليفة للمسلمين، فسار الحجاج لمحاربته ومحاصرته فى مكة ستة أشهر، ثم ألقى القبض عليه فقطع رأسه وبعض أجزاء من جسمه، ثم صلبه انتقاماً منه لتصديه لبنى أمية ومنافسته لهم على الخلافة (٥٢).

ولم يكتف الحجاج بتمثيله بعبد الله بن الزبير، وقتل بعض الرجال الذين ساندوه في الحجاز ضد بني أمية فحسب، وإنما واصل أسلوبه في التنكيل والتمثيل ببعض الرجال في العراق عندما ولاه الخليفة عبد الملك الإمارة عليها، وعلى الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي آنذاك، وكان ممن مثّل به العالم الفقيه سعيد ابن جبير (٥٣)، الذي تذكر الروايات أنه قبض عليه فقتله ثم قطع رجليه من أنصاف الساق (٥٤).

وأما ما ذكر عن خلفاء بنى أمية وأمرائهم فى العراق بعد كل من الخليفة عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف، فكانوا شديدى الوطأة على خصومهم من العلوبين ودعاة بنى العباس، الذين بدأو يظهرون فى المشرق الإسلامى بنشاط ملموس لنشر دعوة آل البيت (٥٠٠)، فتشير بعض المصادر الأساسية إلى ماقام به أمراء العراق وبلاد المشرق، كخالد بن عبد الله القسرى وأخيه أسد بن عبد الله

القسرى  $(^{(7)})$ ، اللذين حكما بلاد العراق وخراسان في زمن الخليفة الأموى، هشام ابن عبد الملك  $(^{(7)})$  م  $(^{(7)})$  الله  $(^{(7)})$  البن عبد الملك  $(^{(7)})$  البيت العلوى فيقبضون عليهم ويقتلونهم ويمثلون بهم فيقطعون أرجلهم وأحياناً آذانهم وألسنتهم، بل ويتجاوزون بعض الأوقات إلى سمل عيونهم وبقر بطونهم  $(^{(7)})$ ، ففي سنة  $(^{(7)})$  عيد أن أسد بن عبد الله القسرى قبض على دعاة بني العباس الذين كانوا قد قدموا إلى بلاد خراسان، كمالك بن الهيثم، وموسى بن كعب، ولاهز ابن قريظ، وخالد بن إبراهيم، فحبس بعضهم وقتل ومثل بالبعض الآخر  $(^{(7)})$ ، وكان موسى بن كعب من الذين مُثل بهم حيث وألجمه بلجام حمار وجذب اللجام فتحطمت أسنانه ودق وجهه وأنفه، ثم قتله وقطع بعض أطرافه  $(^{(7)})$  وفي عام  $(^{(7)})$  فيمن قبض عليه رجل أيضا على رجال آخرين من دعاة بني العباس فقتلهم، وكان فيمن قبض عليه رجل يدعى عمار بن يزيد  $(^{(7)})$ ، حيث قطع لسانه وسمل عينيه، ثم قتله ومثل به  $(^{(7)})$ .

وفي سنة ١٣٢هـ/ ٧٤٩م ظهر العباسيون على الأموبين فانتصروا عليهم في خراسان والعراق وبلاد الشام والحجاز، ثم ألقو القبض على العديد من رجال بنى أمية وأعوانهم فوضعوهم تحت العقاب والتعذيب والتنكيل، وكان آخر خلفاء بنى أمية، مروان بن محمد (١٢٧هـ/ ٧٤٤م - ١٣٢هـ/١٩٤٩م) من الذين وقعوا في أيدى جيوش بنى العباس فقتلوه وقطعوا بعض أطرافه ثم احتزوا رأسه وأرسلوه إلى السفاح في العراق، أول خلفاء بنى العباس (١٣٢هـ/١٩٤٩م - ١٣٦هـ/١٩٥٩).

وبهذا يتضح لنا أن المثلة كانت معروفة عند العرب وعند الأقوام السابقة لعصر الإسلام، لكن عندما جاء الإسلام منع من ممارستها على أى كائن حى، والأحاديث التى ذكرها لنا الرسول على، أكبر دليل على تحريمها، إلا فى حالة من حارب الله ورسوله، فإن الرسول على، قد طبقها على أولئك النفر من عكل الذين ارتدوا عن الإسلام واعتدوا على محارم الله.

ويظهر لنا أن المثلة قد طبقت على بعض الأشخاص في عهد الخلفاء الراشدين وخصوصاً في عهد أبي بكر الصديق، رضى الله عنه، لأنهم قد بجاوزوا واعتدوا بل وحاربوا الله ورسوله، ومنذ أواخر العهد الراشد وبداية عهد خلفاء بنى أمية فقد تم عمارسة التنكيل والتمثيل على العديد من الأشخاص، دون أن يلتزم من طبقها بما ورد في المثلة من نهى، ويبدو أن السياسة في العهد الأموى كانت هي الفيصل المتكلم بلسان ذلك العصر، فمن كان يسعى إلى مس السياسة والحكم فلايلومن إلا نفسه، وسوف يقع تحت العقاب والقتل وذلك جزاء بما ارتكب من وجهة نظر القائم بتنفيذ العقوبة، ثم ليكون عبرة لمن تراوده نفسه بالقيام بثورة أو فتنة ضد السلطان.

#### الهوامش

- (١) جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، طبعة مصورة عن مطبعة بولاق (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، د. ت.) جـ١٤، ص ١٣٦ ١٣٧.
  - (٢) الرعد، آية/٦.
- (٣) ابن منظور، لسان، جـ ١٤، ص ١٣٦، محمد مرتضى الزبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس (٣) ابن منظور، لسان، جـ ١٠، ص ١١، انظر أيضا: تفسير اللآية، عماد اللين ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، مخقيق لجنة من العلماء، ط٢ (بيروت: دار الأندلس، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) جـ ٤، ص ٢٩.
- (٤) الأعراف، آية/١٧٤، وفي آية آخر سورة طه، آية/٧١، قال تعالى: ﴿فَلَأُقُطِّمَنَ ٓ أَيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُم مِنْ خِلَفُ ولأصلينكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلِ﴾؛ ومن سورة الشعراء آية/ ٤٩، قال الله تعالى: ﴿لأَقَطِمَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم منْ خَلَفِ وَلَأُصَلِينَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.
- (٥) الطفيل بن عمرو الدوسى كان شاعراً وشريفاً لبيباً في قومه، أسلم قبل هجرة الرسول الله الله المدينة، ثم رجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، انظر ترجمة له، عز الدين على بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، مخقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين (القاهرة: دار الشعب، د. ت.) جـ٣، ص ٧٨ ٨٠.
- (٦) أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، مخقيق مصطفى السقا وآخرين (مكان النشر وسنة النشر بدون) مجـ١، جـ٢، ص٣٨٢ ومابعدها، صفى الرحمن المباركفورى، الرحيق المختوم، ط٢ (بيروت: دار القلم، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م)، ص ١٣١.
  - (٧) المائدة، آية/ ٣٣.
- (A) عكل بطن من تميم، وفي رواية أخرى أن عكل اسم أمة لامرأة من حمير، يقال لها بنت ذى اللحية، تزوجها عوف بن قيس بن واثل بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة، فولدت له جشماً وسعداً وعلياً، ثم هلكت الحميرية فحضنت عكل ولدها، فغلبت عليهم ونسبوا إليها. أنظر أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب، ط٢ (بيروت: محمد أمين دمج، أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، الأنساب، ط٢ (بيروت: محمد أمين دمج،
- (٩) أبو عبد الله بن اسماعيل البخارى، صحيح البخارى (القاهرة: دار الشعب، د. ت.) مجـ٧، حـ٧، صـ١٢١ ١٢٢؛ محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه، سنن المِصطفى لابن ماجه،

- ط۲ (بيروت: دار الفكر، د. ت.) جـ٢، ص١٢٢، وهناك حديث حول هذه القصة من ابن هشام، السيرة، مجـ٢، جـ٣، ص٣٦.
- (۱۰) أحمد بن شعيب بن على النسائى، سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى (بيروت: دار الكتاب العربى، د. ت.) مجـ٤، جـ٧، ص٩٤ ومابعدها؛ وهناك مصادر أخرى أشارت إلى قصة معاقبة أولئك النفر من عكل، كسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، صحيح سنن المصطفى (القاهرة: المطبعة النازية، د. ت.) جـ٢، ص٢٢١، ويذكر أبو داود أن سبب نزول الآية المشار إليها في المتن بأنها نزلت في المشركين الذين حاربوا الله ورسوله، سنن، جـ٢، ص٢٢٢.
- (١١) انظر القاضى أبو يوسف يعقوب، كتاب الخراج، ط7 (القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٨٧هـ) ص ٢١٥ - ٢١٦.
  - (۱۲) النسائي، سنن، مجـ٤، جـ٧، ص٩٤ ١٠٢.
- (۱۳) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ط۲ (بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۳۹۸هـ/ ۱۳۹۸) جـ۲، ص۹۲ ۱۱۰.
  - (١٤) ابن حنبل، مسند، جـ١، ص٣٣٨، جـ٢، ص١٠٣ ، ١٠٣.
- (١٥) ابن ماجه، سنن، جـ٢، ص٢٨٢ ٢٨٣، وفي حديث عن الرسول الله الله قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرج ذبيحته انظر تقى الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحسبة في الإسلام، (القاهرة، د. ت.)، ص ٩٦.
  - (۱٦) ابن ماجه، سنن، جـ۲، ص۲۸٥.
  - (١٧) أبو داود، سنن، جــ٧، ص ٢٤٦ ٢٤٧.
- (۱۸) این حنیل، مسند، جـ٤، ص ۱۷۲ ۱۷۳، البخاری صحیح، مجـ۷، جـ۷، ص ۱۲۱ ۱۲۲.
  - (۱۹) ابن حنبل، مسند، جـ۲، ص٤٥٣.
- (۲۰) انظر تفصیلات أكثر عن شهداء أحد وما فعل بهم من قریش ونسائهم، محمد بن عمر الواقدی، كتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، ط۳ (بیروت: عالم الكتب، ۱٤٠٤هـ/ ۱۹۸۶م) جـ۱، ص۲۲، ۲۲۲ ومابعدها.
- (۲۱) الواقدى، المغازى، جـ ۱ ، ص ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠ ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الأم والملوك، محمد أبو الفيضل إبراهيم (بيروت: دار سويدان د. ت.) جـ ٢ ، ص ٥٢٤ .

- (۲۲) الطبرى، تاريخ، جـ۲، ۵۲٤.
  - (٢٣) المصدر نفسه.
- (۲٤) الواقدي، المغازي، جــ ١، ص ٢٩٠ ومابعدها.
  - (۲۵) الطبرى، تاریخ، ص۵۲۸، ۵۲۹.
    - (٢٦) النحل، آية/ ١٢٦.
- (۲۷) ابن حنبل، مسند، جـ٥، ص١٣٥، انظر أيضا، الواقدى، المغازى، جـ١، ص٢٩٠ ٢٩١، الطبرى تاريخ، جـ٢، ص ٥٢٩.
  - (۲۸) النسائي، سنن، مجـ٤، جـ٧، ص١٠١، أبو داود، سنن، جـ١، ص١٦٤.
- (٢٩) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى، أحد أشراف قريش وعقلاتهم وسادتهم، أسر يوم بدر كافراً، ثم دخل الإسلام فيما بعد وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات الإسلامية، انظر تفصيلات أكثر عنه، ابن الأثير، أسد الغابة، جــ ٢، ص ٤٨٠ ٤٨١.
  - (۳۰) المباركفوري، الرحيق، ص٢٢١.
- (٣١) انظر تفصيلات أكثر عن بعث أسامة بن زيد بن حارثة على رأس جيش إلى بلاد الشام، الواقدى، المغازى، جـ٣، ص١١٧ ومابعدها.
- (٣٢) الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص٢٢٦، والوصايا التي أوصى بها الخليفة أبو بكر الصديق أسامة كانت عشر خصال قال فيها: ولاتخونوا، ولاتغلوا، ولاتغدروا، ولاتمثلوا، ولاتقتلوا طفلاً صغيراً، ولاشيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولاتعقروا نخلاً، ولاتحرقوه، ولاتقطعوا شجرة مثمرة، ولاتذبحوا شاة، ولابقرة، ولابعير، إلا لمأكلة ... الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص ٢٢٦ ٢٢٧.
  - (۳۳) الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص ٣٤١.
- (٣٤) المصدر نفسه، ص٣٤٢، وفي قصة تختلف نوعاً ما عما ذكر الطبرى، تشير إلى أن نسوة باليمن شمتن بوفاة الرسول على أن عندما سمع أبو بكر بذلك كتب إلى واليه على اليمن يأمره بقطع أيديهن وأرجلهن جزاء لما ارتكبن من خطأ، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى، كتاب فتوح البلدان، يحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، د. ت.) ص ١٢٢.
- (٣٥) لقد ظهر العديد من المرتدين عن الإسلام في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، لكنه استطاع أن يصمد أمامهم ويهزمهم في مواقع عدة، انظر تفصيلاً أكثر، الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص٢٤٩ ومابعدها؛ عز الدين أبو الحسن على ابن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر، ١٩٦٥هـ/ ١٩٦٥م) جـ٢، ص٣٤٧ ومابعدها.

- (٣٦) الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص٢٦٢.
  - (٣٧) المصدر نفسه، ٢٦٣.
- (۳۸) البلاذری، فتوح، ص۱۱۹ ۱۱۷.
- (٣٩) الفجاءة رجل من المرتدين من قبيلة بنى سليم يدعى إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة من خفاف، انظر، الطبرى، تاريخ، جـ٣، ص٢٦٥.
  - (٤٠) المصدر نفسه، البلاذري، فتوح، ص١١٧.
- (٤١) انظر البلاذرى، فتوح، ص ٢٦٩، ابن الأثير الكامل، جـ٣، ص ٣٥٧، جـ٤، ص ٥٥ ٢٥، م. ٨٠ أما الصراع بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فانظر تفصيلاً أكثر، العلبرى، تاريخ جـ٤، ص ٤٤٠ ومابعدها، أبو الفداء الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، ط٢ (بيروت: مكتبة المعارف، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م) جـ٧، ص ٣٣٤ ومابعدها، وعن شخصيتي على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، انظر، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م)، جـ٣، ص ١٩ ١٠، ابن الأثير، أسد بالغابة، جـ٤، طبي على المنابة، جـ٤،
- (٤٢) كربلاء المنطقة التي وقعت فيها المعركة بين الحسين بن على ورجاله وبين جيش يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد، وهي تقع على الطريق الموصلة من الحجاز إلى العراق، انظر تفصيلاً أكثر، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان (يذووت: دار صادر، د.ت.) جــــ3، صــــــ8 .
- (٤٣) الطبرى، تاريخ، جـ ٥، ص ٤٣٨ ٤٥٠، ٤٥٩، ٤٦٨، ابن كثير، البداية، جـ ٨، ص ١٤٩ ومابعدها، انظر تفصيلاً أكثر عن موقعة كربلاء وماحدث فيها من أحداث مع جيش بنى أمية، ابن الأثير، الكامل، جـ ٤، ص ٤٦ ومابعدها.
- (٤٤) انظر تفصيلات أكثر عن مسلم بن عقبة المرى وماقام به من أعمال في محاربة أهل المدينة أثناء قيادته جيش بني أمية إلى أرض الحجاز، الطبرى، تاريخ، جـ٥، ص ٤٩٤ ومابعدها، ابن كثير، المداية، جـ٨، ص ٢١٧ ٢٧٤.
- M. J. Kister "The Battle : رمابعدها؛ انظر أيضاً: ١١١٥ ومابعدها؛ انظر أيضاً: of The Harra" Studies in Jahiliyya and Early Is Iam (London: Variorum Reprints, 1980) pp. 34 49.
- (٤٦) يذكر أن يزيد بن معاوية غضب على عبيد الله بن زياد عندما جئ إليه برأس الحسين بن على

- وقال: (قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية، أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه .. الطبرى، تاريخ، جـ٥، ص ٤٦٠.
- (٤٧) انظر توضيحات أكثر عن موقف يزيد من نتائج الأحداث السياسية في كل من موقعتي كربلاء والحرة، الطبرى، تاريخ، جـ٥، ص ٤٣١ - ٤٦٥، ٤٨٥ ومابعدها.
- (٤٨) المختار بن عبيد الله بن مسعود الثقفى قام بثورة فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان منادياً بضرورة الانتقام من قتلة الحسين، وقد انتصر على بنى أمية فى عدة معارك، وعندما استقل عبد الله بن الزبير بالحجاز ونودى له بالخلافة أرسل أخاه مصعباً إلى العراق لمحاربة المختار خصوصاً بعد أن دخل العراقيون تحت حكم ابن الزبير فى الحجاز، انظر، خير الدين الزركلى، الأعلام قاموس تراجم، ط٥ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م) جـ٧، ص١٩٢، الطبرى، تاريخ، حـ٢، مـ٢٥ م ومابعدها.
  - (٤٩) المصدر نفسه، ابن الأثير، الكامل، جـ٤، ص١٣٥، ٢٤١.
- (٥٠) الحجاج بن يوسف الثقفى ولد بالطائف ثم انتقل إلى العراق في عهد الدولة الأموية، وتولى إمارة الحجاز لعبد الملك بن مروان ثم ولى إمارة بلاد العراق والجزء الشرقى من الدولة الإسلامية في عهد الوليد بن عبد الملك مايزيد على عشرين سنة الزركلي، الأعلام، جــ ٢، ص ١٦٨٠.
- (٥١) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى أول مولود فى المدينة بعد الهجرة، اشترك فى الفتوحات الإسلامية، وعارض حكم بنى أمية، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤هـ/ ٦٨٣م، ثم قتل ومثل به على يد الحجاج فى مكة المكرمة سنة ٧٣هـ/ ٢٩٢م، الزركلى، الأعلام، جـ٤، ص ٨٧، الطبرى، تاريخ، جـ٢، ص ١٩١ ومابعدها.
  - (٥٢) المصدر نفسه، ابن الأثير، الكامل، جـ٤، ص٥٥٨ ٣٥٩.
- - (٥٤) انظر ابن الأثير، الكامل، جــ٤، ص٣٧٦، ٣٨٠، ٥٨٠.
- (٥٥) كان العلويون يخططون ويعملون جاهدين لإسقاط خلفاء بنى أمية، لكنهم لم يوفقوا لأن بنى أمية تصدوا لهم فحاربوهم ونكلوا بهم، في حين أن بنى عمومتهم العباسيين قاموا بالتخطيط والسعى لإسقاط الأمويين فعملوا بجدية وسرية، ثم اختاروا بلاد الشرق، وخصوصاً أرض خراسان،

لتكون ميداناً لنشاطاتهم السياسية حتى استطاعوا أن يقضوا على حكم بنى أمية سنة ١٣٢هـ/ ٧٤٩م، انظر توضيحات أكثر، الطبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٣٠٠ ومابعدها، حسن إيراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافي والاجتماعي، ط١٠ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٣م) جـ٢، ص ٢ ومابعدها.

(٥٦) خالد بن عبد الله القسرى وأخوه أسد خدما بنى أمية فى الجزء الشرقى من الدولة الإسلامية فتولى الأول العراق وتولى أخوه أسد على بلاد خراسان أثناء خلافة هشام بن عبد الملك، وقد بذلا من الجهود الشئ الكثير لتوطيد حكم بنى أمية فى تلك البلاد، توفى خالد عام ١٢٦هـ/ ٧٤٣م وأسد عام ١٢٠هـ/ ٢٩٨م، انظ، الزركلى، الأعلام، جدا، ص٢٩٨، جد، ص٢٩٧ ومابعدها.

(٥٧) ابن الأثير، الكامل، جــ٥، ص١٠٧، ١٠٩، ١٣٦، ١٤٣.

(٥٨) المصدر نفسه، ص ١٨٩ – ١٩٠.

(٥٩) المصدر نفسه، ص ١٩٠.

(٦٠) كان يدعى خداش، قد أرسله كبير دعاة بنى العباس فى الكوفة، بكير بن ماهان، إلى بلاد خراسان ليكون داعية بها وأميراً على شيعة بنى العباس هناك، لكن عند وصوله انكشف أمره فقبض عليه وجئ به إلى أسد القسرى فقتله ومثل به، ابن الأثير، الكامل، جـ٥، ص١٩٦ – ١٩٩٠.

(٦١) المصدر نفسه، ص ١٩٧.

### (4)

صور من تطور نظام العيون «الاستخبارات» خلال القرون الإسلامية المبكرة

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  | · |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## صور من تطور نظام العيون «الاستخبارات» خلال القرون الإسلامية المبكرة (\*)

عرف استخدام العيون، أو ما يسمى بالجواسيس<sup>(1)</sup> عند العرب، فى جنوب ووسط وشمال شبه الجزيرة العربية، فى عصور ماقبل الإسلام، حيث كان هناك من يعمل للتجسس على هيئات مختلفة ووظائف متعددة، كالتجار والرحالة، والسجناء وغيرهم فكانوا يمارسون مهنة التجسس لأقوامهم، أو لمن يغريهم بالمال حتى ينقلوا لهم أخبار الأعداء<sup>(۲)</sup>.

وعند مجئ الإسلام استمر نظام بث العيون معمولا به منذ عهد الرسول على حتى يومنا هذا، إلا أنه في القرون الإسلامية المبكرة كان هناك طابعا وأهدافا معينة لإرسال الجواسيس، وخصوصا في عهدى الرسول في والخلفاء الراشدين، غير أنه أضيف إلى هذا النظام بعض الأساليب والتعديلات في عهدى الدولتين الأموية والعباسية، لهذا رأى الباحث أن يكون موضوع هذا البحث هو: صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة.

إن دور الإسلام واضح وفعال في تخريم التجسس على عورات المسلمين، فقد حرم الله عز وجل بجسس المسلم على أخيه المسلم، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا بجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ﴾ (٢) ، وهذا نص صريح في تخريم بجسس المسلم على المسلم، كما يؤكد الرسول على ماجاء في القرآن الكريم فيذكر لنا البخارى حديثا عن الرسول الله أنه قال: ﴿إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا بجسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا معلى عاد الله إخوانا (٤) وفي مكان آخر يذكر البخارى في صحيحه في باب سماه ﴿الجاسوس على عورات الأعداء، غير أنه بين وجوب المسلمين، وحذر المسلمين من التجسس على عورات الأعداء، غير أنه بين وجوب

<sup>(\*)</sup> مقالة نشرت ضمن سلسلة مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، عام ١٩٩١.

الاحتياط حتى لايتمكن الأعداء من نقل أسرار المسلمين (٥٠)، وتتوالي كتب السنن فتشير إلى نقل معلومات أخرى عن التجسس والجواسيس، فيذكر لنا أبو داود في سننه باب سماه وبعث العيون، أشار فيه إلى أن الرسول ﴿ ﷺ ﴾ كان يأخذ حذره من أعدائه بإرسال العيون التي تأتيه بأخبار العدو ثم على ضوء مايأتيه يعد العدة ويحتاط لمواجهتهم (٢٠)، وفي مكان آخر يورد أبو داود أيضا بابين سماهما دحكم الجاسوس المسلم، و «الجاسوس الذمي» (٧) ذكر فيهما أنه كان هناك جواسيس من المسلمين يتجسسون لصالح المشركين وغيرهم (٨)، كما كان من المشركين واليهود من يتجسس لصالح المسلمين، وأشار في باب دحكم الجاسوس المسلم، إلى الوسائل التي يتم بموجبها معاقبة الجاسوس المسلم والذمي مشيراً إلى درجات العقاب لكل، منهما إلا أن الجاسوس الذمي تكون معاقبته أشد وأقوى من معاقبة الجاسوس المسلم، وتعرض القاضي أبو يوسف في رسالته التي كتبها للخليفة هارون الرشيد (۱۷۰هـ / ۷۸۱م – ۱۹۳هـ/ ۸۰۸م) فذكر ما كان في عصر الرسول ﴿ من نشاط للجوسسه مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الجواسيس المسلمين الذين يتجسسون على المسلمين لصالح المشركين واليهود وغيرهم من أعداء الإسلام، كما أنه كان هناك جواسيس من أهل الذمة والمشركين يأتون إلى ديار المسلمين فيتجسسون على المسلمين، ثم بيّن بأنهم جميعا كانوا يقعون تحت العقاب إذا ما اكتشف أمرهم فيعاقبون بالضرب والسجن وأحيانا بالقتل (٩).

ولهذا فالقرآن الكريم والسنة النبوية أوضحا عدم جواز التجسس على المسلمين سواء من المسلمين أنفسهم أو من المشركين وأهل الكتاب، كما أنه يجب على المسلمين الاحتياط من الأعداء ومن جواسيسهم، بل ومما يعدون ويكيدون للإسلام والمسلمين، وحرص الرسول على الاستعداد والحذر من الكفار وغيرهم، فنجد المصادر تفصح عن ارساله العيون لتأتيه بأخبار المشركين واليهود على حد سواء، ففي الوقت الذي هاجر فيه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة، ومعه صديقه أبو بكر، كانا عند خروجهما من مكة قد انجها إلى غار

حراء ليختفيا فيه عن عيون قريش، وعبد الله بن أبي بكر الصديق كان عينا لهما على قريش فيذهب خلال النهار إلى مكة ليعرف أخبار القرشيين، وما يأتمرون به من إعداد ضد الرسول ﴿ وَ الله وصاحبه أبي بكر، ثم يعود إليهما ليلا وهما في الغار لينبؤهما بما جمع من معلومات (١٠٠٠)، وهذا العمل من قبل الرسول ﴿ وَ لَكُ لَكُ على جواز التجسس على الأعداء حتى يمكنه التصرف على ضوء مايتم جمعه من معلومات حتى يحاط لما قد يحدث من أحداث.

وبعد وصول الرسول الله المدينة، كان عليه أن يعمل جاهدا من أجل محاربة أعداء الإسلام، وإعلاء كلمة الدين، وترتب على ذلك إنشاء مؤسسة استخبارات لمراقبة المشركين واليهود، وذلك لأخذ جميع الاحتياطات لمعرفة أسرار عدوه، وبالطبع لن يتم ذلك إلا بإرسال العيون الثقاة الذين يجمعون له الاخبار ومن يتبع جميع الغزوات التي حدثت في عهده الله يبعد أنه كان هناك عيون وطلائع استكشافية تسبق الجيش الذي يقوده الرسول والمحلة أو أحد الصحابة، لتقوم بجمع الاخبار عن الأعداء، ففي غزوة بدر مثلا، نجد أن الرسول والحكة يرسل من يكشف أخبار العدو، فكان عمن ارسل طلحة بن عبد الله التميمي، وسعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل (۱۱)، اللذان ذهبا ليتعرفا على عير قريش القادمة من بلاد الشام تحت زعامة صخر بن حرب المكنى بأبي سفيان (۱۲)، وعند رجوعهما ببعض المعلومات المفيدة أرسل مجموعة أخرى من العيون للغرض نفسه، وكان على رأس تمعلومات توضع زمن القافلة (۱۲).

ولم يكن إرسال الرسول على مجموعتين من العيون في وقتين مختلفين لتقوما بالمهمة نفسها، إلا من أجل أن يتأكد ويتحقق من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن قافلة قريش، علما أنه لاشك في ولاء ودقة التحرى عند كل فريق، لكن فطنته وذكاءه على معلمه بقوم بتلك التحريات حتى يستطيع أن يرسم خطعه على ضوء مايأتيه من معلومات عم عدوه.

كما أن الرسول لم يكن يترك جمع الأخبار عن الأعداء لأصحابه فحسب، وإنما كان يذهب هو بنفسه للاستطلاع والتحرى وجمع الأخبار، وأكبر دليل على ذلك ما قام به مع صديقه أبى بكر الصديق في غزوة بدر عندما كانا في مقدمة الجيش ليستطلعا المعلومات الحربية التي تفيد المسلمين في كسب النصر على المشركين (١٤).

اتبع الرسول على منهجا معينا سواء في اختيار العيون وإرسالهم، أم في رسم الخطط والأساليب ليصل إلى الهدف المنشود، كما طبق العيون ما رسمه الرسول لهم بكل دقة وحذر، ودليل ذلك ماحدث مع حذيفة ابن اليمان (١٥٥ في يوم الأحزاب عندما كلفه الرسول بالدخول ليلا في جيش قريش فيأتيه بأخبارهم وأوصاه قائلاً (لاترم بسهم ولاحجر ولاتضرب بسيف ... حتى ترجع فانطلق حذيفة ودخل في صفوف المشركين فعلم أخبارهم وماكانوا فيه من رعب وخوف واضطراب، وكان باستطاعته أن يقتل زعيم قريش أبي سفيان بن حرب وبعض القريشيين، لكنه لم يفعل ذلك التزاما بما أوصاه به الرسول، وإنما جمع ما استطاع من معلومات ثم رجع إلى الرسول ﴿ الله كَاخبره بما رأى وسمع من أخبار عن المشركين(١٦٠)، وفي حادثة أخرى ذكرها ابن هشام والطبري عن قبيلتي ثقيف وهوازن في الطائف(١٧) بعد فتح مكة حيث كانتا تعدان العدة لغزو المدينة، فعرف الرسول ( بنك بذلك، فأرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي (١٨)، ليكون عينا له على أفراد تلكما القبيلتين، وأوصاه أن لايقوم بأي عمل يتصف بالعنف حتى ولو استطاع النيل من بعض زعماء تلك القبيلتين، وإنما عليه أن يذهب فيجمع ما أمكنه سيماعه من أخبار بدون أن يشعروا بذلك ففعل ما أوصاه به الرسول دون أن يخرج عن الخطة المرسومة له(١٩).

ويستخلص من الروايتين السابقتين أن القيادة الإسلامية، وبخاصة التي كان على رأسها الرسول ( عليه كانت هي المسئولة عن وضع الخطط للعيون التي ترسل

لجمع أخبار العدو، ومعرفة عدته وعتاده، التي كانت أهم بكثير من اغتيال فرد أو مجموعة أفراد من الأعداء.

لم يكن الرسول ﴿ الله على صحابته فقط في عملية جمع الأخبار عن الأعداء، وإنما كان يستعين أيضا ببعض سكان المناطق المجاورة للمشركين واليهود، ففي غزوة خيبر قبض المسلمون، أثناء حصارهم لبعض الحصون، على رجل يهودى فأمنوه على نفسه مقابل إخبارهم عن بعض الأماكن والممرات للحصون الحربية المهمة، وكان لايعرفها غيره، وبفضل المعلومات التي قدمها اليهودى للمسلمين تمكنوا عندئذ من اقتحام الحصون والسيطرة عليها. وحول حصن آخر من حصون خيبر قبض أيضا المسلمون على رجل يهودى يدعى غزال فأعطى الأمان شريطة أن يدلهم على أماكن ضعيفة في ذلك الحصن، فأخبرهم بممرات في الحصون تحت الأرض يستخدمها اليهود في الليل، يخرجون منها لجلب الماء، فقرر الرسول على وصحابته قطع الماء عنهم، ثم منعهم من استخدام تلك الممرات، فخرجوا من الحصن، وقوتلوا حتى هزموا، وتمكن المسلمون من فتح الحصن.

وكان للمسلمين عيون في مكة والمدينة، وبين القبائل العربية، بدليل أن المصادر فصلت الحديث عن غزوات وسرايا للرسول و وهي تشير بصفة دائمة إلى عبارات تدل على وجود عيون لهم في اماكن مختلفة، فتورد عبارات «بلغ الرسول»، وعلم الرسول»، وعلم المسلمون»، ووصلت الأخبار»، وتكرار مثل هذه العبارات يدل دلالة واضحة على ماذهبنا إليه، بل أنه كان خارج المدينة بعض الأشخاص المعروفين الذين كانوا ينقلون الأخبار إلى الرسول و اكبر دليل على ذلك العباس، عم الرسول ، الذي يذكر أنه أرسل رسالة من مكة إلى المدينة يخبر فيها استعداد قريش للتحرك نحو المدينة، في غزوة أحد، لمحاربة الرسول وصحابته، وفعلا تأكد للمسلمين ماذكره العباس عن نوايا المشركين في مخاربتهم (٢١).

ويتضح من رسالة العباس للرسول ﴿ إِنَّهُ أَن العيون كانت تنقل الأخبار بواسطة الرسائل والوسائل المكتوبة، في حين أن جل العيون في عهد الرسول كانوا يذهبون في مهمة التجسس على الأعداء ويأتون بالأخبار والمعلومات فيخبرون بها الرسول وصحابته مشافهة.

وكما كان الرسول ﴿ الله العيون لتأتيه بأخبار المشركين واليهود، فهو أيضا كان حذرا من عيون الأعداء، فعندما يريد الذهاب في غزوة أو يرسل سرية كان يعمل جاهدا على تعمية وإخفاء أمر استعداد المسلمين ضد عدوهم، وبجلي حرص الرسول على على السرية والكتمان في استعداداته بما قام به قبل فتح مكة عندما كلف عمر بن الخطاب ومعه بعض الصحابة بمهمة الإشراف على حراسة المدينة، ثم أوصاهم بأن لايدعوا أحداً ينكرونه يدخل المدينة أو يخرج منها متجها إلى مكة إلا ردوه حتى لايكون عينا للمشركين على المسلمين (٢٢).

وما قام به الرسول و من عمل يجئ متناسقا مع ما أعد من استعدادات لفتح مكة، والتي كانت في غاية السرية، لدرجة أنه أخفى استعداداته، حتى على أقرب الناس إليه، وظهر ذلك عندما جاء صديقه أبو بكر الصديق إلى ابنته عائشة (رضى الله عنها) فسألها عن الهدف من استعدادات الرسول، فقالت: والله لاأدرى (٢٣٠). وزيادة في الإخفاء والتعمية على عيون الأعداء، بعث الرسول ﴿ وَ الله لا أدرى وَ الله وَ الله وَ الله عنها الله عنها والتعمية على عيون الأعداء، بعث الرسول ﴿ وَ الله والله والميون عند الأعداء فلاتعرف شيئا عن عزمه واستعداداته لغزو أصحاب الأخبار والعيون عند الأعداء فلاتعرف شيئا عن عزمه واستعداداته لغزو مكة، كما أنه لم يكتف بكل هذه الإجراءات وإنما بث عيونه ودورياته لتمنع مكة، كما أنه لم يكتف بكل هذه الإجراءات وإنما بث عيونه ودورياته لتمنع عدم تسرب أخبار الاستعدادات إلى قريش، بل ومن شدة حرص الرسول على ذلك قال: واللهم خذ العيون والأخبار عن قريش، فلم يكن وراء كل هذا التكتم والسرية إلا فن ذهب إلى مكة مع جيشه ودخلها دون كثير عناء (٢٦).

وفيما يبدو أن جميع العيون الذين كانوا يرسلون في عهد الرسول حيث كانوا لأهداف حربية ليستطلعوا نقاط القوة والضعف عند الأعداء، وهذا بدون شك عمل لايتعارض مع ماورد من تحريم للتجسس على عورات المسلمين، لأن هدف التجسس على أعداء الإسلام، كالمشركين واليهود، كان بغرض نبيل، كما كان أيضا لزاما على الدولة الإسلامية أن تعمل ذلك، حتى تحافظ على كيانها ووحدتها وأمنها وحتى تُحقق الانتصار على أعدائها.

نهج الخلفاء الراشدون (١١هـ/ ٦٣٢م - ٤٠هـ/٦٦١م) سياسة الرسول ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في الاحتياط والحذر، وما يجب عمله لمحاربة أعداء الإسلام، فكانوا لايرسلوا جيشا إلا بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة من احتياط وإعداد، فكانوا يوجهون العيون لاستكشاف أخبار العدو، ويذكر الطبري العديد من النماذج لعيون تم ارسالهم في سنوات متعددة إلى أماكن مختلفة خلال عهد الخلفاء الراشدين، ومن ثم لم يكن يختلفون في أساليب ومناهج تجسسهم. عما كان يحدث في عهد من المدينة، بل كان يستعان بأهالي البلاد الجديدة، التي وصل إليها المسلمون أثناء الفتوحات الإسلامية، وأكبر دليل على ذلك مايرويه الطبرى عن رستم، قائد جيش الفرس في معركة القادسية، عندما كان شديد الغضب على أهل الحيرة (٢٨) فسبهم وقال لهم: ﴿ لَقَدْ فُرِحْتُم بِدِخُولُ الْعُرِبِ عَلَيْنَا بِلادْنَا، بِلْ وَكُنْتُم لَهُمْ عَيُونَا علينا (٢٩) فهذا القول من رستم يوضح أن أهل البلاد المفتوحة، مثل أهل الحيرة كانوا يساعدون المسلمين بجمع الأخبار لهم عن أعداثهم الفرس، ومثل هذا العمل يعكس رغبة أهل الحيرة ومن هم على شاكلتهم بدخول الإسلام والمسلمين إلى بلادهم، وذلك لما امتاز به الإسلام والمسلمون من عدل وانصاف، وتوفير الحياة الهادئة المطمئنة لمن يدخل ضمن حدود دولة الإسلام، خلافا لما كانوا يلاقونه من الجور والظلم على أيدي ملوكهم وأباطرتهم.

وبامتداد رقعة الدولة الإسلامية وتوسعها في عهد الخلفاء الراشدين، لم يقتصر

إرسال العيون لأهداف عسكرية فقط، وإنما تعداها إلى غير ذلك، خاصة بعد أن أصبح المجتمع الإسلامي خليطا من مختلف الأجناس، فمنهم من عاش وترعرع في بلاد فارس، ومنهم من عاش في بلاد الشام والمغرب وغيرها من المناطق، لهذا كان على ولاة أمر المسلمين مراقبة أحوال المسلمين سواء داخل العاصمة الإسلامية في المدينة المنورة، أو خارجها في أجزاء مختلفة من البلاد الإسلامية، وهذه المراقبة كانت تتمثل في الخليفة وموظفي الخلافة الذين كانوا يعملون داخل العاصمة وخارجها، ففي داخل المدينة المنورة يذكر عن الخليفة عمر بن الخطاب العاصمة وخارجها، ففي داخل المدينة المنورة يذكر عن الخليفة عمر بن الخطاب (١٣هـ/ ١٣٤م – ٢٣هـ/ ١٤٤٤م) أنه كان يخرج بنفسه في أزقة المدينة ليلا ليتعرف على أحوال المسلمين وليتفقد أحوال الرعية، وتشير المصادر إلى العديد من المرات التي خرج فيها الخليفة فوجد العديد من الأحداث الاجتماعية والخلقية التي اتعارض مع منهج الإسلام السليم (٢٠٠)، وهذا النوع من التجسس يقصد من ورائه التعرف على أوضاع الرعية، الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، ثم معالجة الآفات النايجة عن ذلك.

كما أن الخليفة عمر بن الخطاب كان لايكتفى بمراقبة أحوال المجتمع بنفسه، وإنما كان أيضا يبث من يراقب أوضاع موظفى الخلافة سواء أكان داخل المدينة المنورة أم خارجها، بل ويحث عيونه على معرفة سيرة وأعمال ولاة الأقاليم، وجباة الزكاة منها في قضاء حوائج الرعية ومراقبة الله في تصريف شئون المسلمين، وحسن القيام بالواجبات، وفي حالة تأكده من سلبيات بعضهم، فإنه لايتأخر في إحضار من لم يقم بواجبه، أو من يمارس بعض أنواع الظلم على الرعية، فيسأله عن تصرفاته في عمله، فإذا عرف وتأكد من صحة مانسب إليه لايتواني عن معاقبته بل وعزله من منصبه أيا كان هذا المنصب، وهذا النوع من التجسس قد يعنى، المراقبة الإدارية لمعالجة فساد الموظفين في الإدارات (٢١).

أما في عهد الدولة الأموية (٤٠هـ/ ٦٦٠م - ١٣٢هـ/٧٤٩م) ثم في عهد خلفاء بني العباس الأوائل (١٣٢هـ/ ٧٤٩م - ٢٣٢هـ/ ٢٣٢م) فقد

تطورت طبيعة التجسس حتى أصبحت وظيفة من الوظائف الرسمية المهمة فى الدولة، بل وتعدى الاهتمام بها من الخلفاء والحكام إلى عامة الشعب، وهذا أمر طبيعي لعدة أسباب منها: (١) توسع رقعة الدولة الإسلامية، ثم انتقال المركز العام للعاصمة من الحجاز إلى بلاد الشام في عهد بنى أمية، ثم إلى العراق في عهد خلفاء بنى العباس، فكان لابد لهذا التغير السياسي أن يوجد آراء وثورات وأحزاب معادية بعضها لبعض. (٢) دخول عناصر متعددة ومختلفة في دين الإسلام، وهذا الإختلاف لم يكن مقصورا على الجنس وإنما امتد إلى الثقافات والآراء ووجهات النظر، وكل هذا لابد أن يكون له دور في التأثير على القرارات السياسية والإدارية، وبالتالي سيؤدي إلى إبعاد آراء وأحزاب معارضة لأحزاب وفئات أخرى. (٣) التطور الثقافي والحضاري، وتضخم الثروات في أيدى الناس وتعدد المؤسسات الإدارية في الدولة، كالوزارة، والحجابة والدواوين وغيرها، كان لكل هذا أثر على يحسين وتطوير نظام التجسس في الدولة الإسلامية، ومع ذلك فكان على الخلفاء أن يعوا ذلك وأن يوجدوا جواسيس متعددي الهيئات والمسميات ليستطيعوا أن يعرفوا ويراقبوا أحوال الرعية في البلاد الإسلامية، المترامية الأطراف بل وليتأكدوا من مواقف الشعوب الأخرى كالروم والفرنجة وغيرهم (٢٢).

لقد حذا خلفاء بنى أمية وبنى العباس حذو الرسول ﴿ الله والخلفاء الراشدين في بث العيون، فكانوا يرسلون الجواسيس قبل تخرك الجيوش الإسلامية ليقوموا بجمع الأخبار واستطلاع أحوال أعداء المسلمين. إلا أن التطور الذى طرأ على التجسس عند قيام الخلافة الأموية، تطور اقتضته الظروف المعاصرة، وظهور فريق من المعارضين أمثال الحسين بن على وعبد الله بن الزبير، وخروجهما على بنى أمية لأسباب منها عدم رضاهم عن تولى الأمويين للخلافة، وكذلك عن تحويل مركز الخلافة من الحجاز إلى الشام، لهذا قامت العديد من الثورات والحركات المناهضة للأمويين، فأصبح خلفاء بنى أمية يعملون على تطوير جهاز التجسس ويرسلون من قبلهم جواسيس إلى ولايات الخلافة حتى يراقبوا لهم أوضاع التجسس ويرسلون من قبلهم جواسيس إلى ولايات الخلافة حتى يراقبوا لهم أوضاع

الرعية وكل من تسول له نفسه القيام بثورة في وجه الحكم الأموى، وكان الكثير من الجواسيس الذين أرسلهم، خلفاء بني أمية، في الغالب من موظفي الدولة ومن المقربين إلى الخليفة (٢٢٠).

سلك خلفاء بنى العباس الأوائل الطريقة نفسها التى اتبعها خلفاء بنى أمية، فلم يألوا جهدا فى تطوير وتنظيم التجسس حتى صار هناك جواسيس على هيئة بجار وموالى وعبيد وموظفين فى الدولة يعنون جميعهم بجمع الأخبار والمعلومات للخلفاء، فتذكر لنا بعض المصادر أن الخليفة أبا جعفر المنصور (١٣٦هـ/ ٧٥٣م- ١٥٨هـ/ ٢٧٤م) كان يشترى الرقيق من الأعراب ثم يزودهم بالمال والزاد ثم يرسلهم مع بعض مواليه الخاصين به على هيئة مسافرين أو تجار في بحد في تجمعه من معلومات عنهم (١٣٥٠).

وقد واصل كل من الخليفة المهدى (١٥٨هـ/ ٧٧٤م - ١٦٩هـ/ ١٧٠٥م) والهادى (١٦٩هـ/ ١٧٠٥م - ١٧٠هـ/ ١٧٠٠م) والرشيد (١٧٠هـ/ ١٧٠٥م - ١٩٣٩هـ/ ١٩٣٠م) سياسة المنصور في ارسال العبيد والموالي للتجسس على معارضيهم في أقاليم الدولة الإسلامية، بل أنهم أيضا استخدموا الجوارى في نظام التجسس فيذكر عن الخليفة الهادى أنه حد من السلطات التي كانت تتمتع بها أمه للخفواليد (٢٦٠٠م)، فوقعت بينهما الشحناء والكراهية حتى صار كل واحد منهما يعمنى الموت والهلاك للآخر، بل أدت البغضاء بينهما إلى أن صار كل واحد منهما منهما يتجسس على الآخر، وقد لعبت الجوارى دورا مهما في الوقيعة، وبذر بذور الفتنة والشقاق عن طريق التجسس، ونقل المعلومات من طرف لآخر.

اتبع الرشيد المنهج نفسه الذى اتبعاه الخليفتان المنصور والهادى، حيث كان لديه العديد من الجوارى والعبيد الذين يراقبون له تخركات أعدائه فى الولايات الإسلامية، بل وفى بلاط الخلافة فتشير بعض المصادر أنه كان يبث بعض النساء والعبيد فى مراقبة بعض وزرائه وموظفى بلاطه، خصوصا بعد أن فكر فى الإطاحة

بأفراد أسرة البرامكة (۲۷)، حيث عمل جاهدا لمتابعة تحركاتهم وتحركات أعوانهم من خلال جواسيسه الذين كانوا منتشرين في مختلف أماكن عاصمته (۲۸).

أما في عهد الخليفة المأمون (١٩٨هـ/ ١٩٨م - ٢١٨هـ/ ٢٨٣م) فقد أسهبت المصادر في اهتمامه بنظام التجسس فتذكر بعض الروايات كثرة جواسيسه الذين كان يرسلهم من بلاد خراسان إلى بغداد لجمع الأخبار عن أخوه الخليفة الأمين (١٩٣هـ/ ١٩٨٨م - ١٩٨هـ/ ١٩٨٩) الذي حاول خلعه من ولاية الأمين (١٩٣هـ/ ١٩٨٨م) الذي حاول خلعه من ولاية العهد وتولية ولده من بعده (٢٩١)، بل وتشير روايات أخرى إلى أن المأمون ووزيره الفضل بن سهل (٢٠٠٠)، الخذا العباس بن موسى بن عيسى ليكون عينا لهما على الأمين في بغداد، بعد أن وعداه ببعض المناصب والهدايا القيمة، فكان لايألو جهدا في انجاز ما أوكل إليه من إرسال أخبار عن الأمين وما يدور في بلاطه في مدينة بغداد (٢٤٠٠).

وتفصل المصادر اهتمام الخليفة المأمون بنظم الجوسسه، فتذكر أنه كان لديه في بغداد مايقارب من ألفي امرأة يراقبن له الأوضاع السياسية والحضارية (٢٤٠)، مع أن رواية أخرى تذكر أن عدد النسوة اللاتي كن يتجسسن له في بغداد بلغن ألف وسبعمائة إمرأة (٢٤٠)، وسواء كن الفين أم الفا وسبعمائة فعددهن في حد ذاته مرتفعا، مع العلم أن القارئ قد ينظر إلى هذه الأرقام بأنها مبالغ فيها، لكن الشئ الذي يؤكد صحة هذا الخبر هو أن أحد المؤرخين المعاصرين للخليفة المأمون أشار إلى تواجد أعداد كثيرة من الجواسيس في مدينة بغداد، وغالبيتهم من النساء، إلا أنه لم يذكر العدد الدقيق لهم (٤٤٠)، والشئ الذي يجعلنا نتوقف قليلا هو اعتماده الكبير على فئة النساء ليكن جواسيس له مع العلم أن الرجال ربما كان عددهم أكثر، ثم على فئة النساء ليكن جواسيس له مع العلم أن الرجال ربما كان عددهم أكثر، ثم خركاتهم ونشاطاتهم أسرع، لكن اتخاذ النساء قد يكون لقدرتهن على الاختلاط بنساء أخريات فيستطعن معرفة بعض الأسرار عن أزواجهن وأقربائهن الذين، من المحتمل أن يكون لهم دور في السياسة ضد الخليفة، وربما أيضا أن الخليفة المأمون

كان لديه العديد من الجواسيس الذين هم خليط من الرجال والنساء ليقوموا له بالتجسس وجمع الأخبار عمن يريد.

ولأهمية العيون عند خلفاء بنى أمية وبنى العباس الأوائل، وضعب خطة لانتقائهم فكانوا يختارون من يتصف بالفطنه والذكاء والدهاء وكتم الاسرار، وفى حالة وجود من لايحافظ على سرية مايقوم به من مهمات، ومايصل إليه من أخبار، فقد يعانى من التنكيل والعقوبة التى فى أغلب الأحيان، يوقعها عليه من يوظفه بمهمة التجسس، ويظهر الأمر واضحا فى كلام الخليفة العباسى المأمون عندما قال: ونغتفر كل شئ إلا القدح فى الملك وإفشاء السر ...، (٥٥٠)، فلأهمية جمع الأخبار وسريتها كان الخلفاء وغيرهم، يحرصون على عدم تسربها حتى لايستفيد منها من يرى أنها لصالحه ولهذا كان اختيار الجواسيس يحتاج إلى عدم التسرع وإلى الحذر والدقة والتحرى حول من يتم اختياره.

ويبدو أنه طرأ على نظام التجسس بعض التغييرات خلال العهود الإسلامية المبكرة وخصوصا في أواخر عهد بني أمية وأثناء حكم خلفاء بني العباس الأواثل، فأوجدوا ضمن أجهزة الدولة مايشابه إدارة الاستخبارات في وقتنا الحالي، فكان أصحاب الشرطة والحسبة والبريد هم الذين يقومون بممارسة التجسس للخليفة والأمراء إلى جانب قيامهم بالأعمال الأساسية الموكلة إليهم والمعينين في الخدمة عليها.

فعمال الشرطة وأصحاب الحسبة كانوا في الأساس يعملون لأهداف عرفها النظام الإدارى في الدولة الإسلامية، فيسعون إلى الحفاظ على الأمن في البلاد ومحاربة الرذيلة والأعمال اللاأخلاقية، ومراقبة الأسعار والأوزان وغيرها من المهام، وإلى جانب واجباتهم الأساسية فقد كلف الكثير منهم بمهمة التجسس وجمع الأخبار للخلفاء والأمراء والوزراء في الدولة العباسية (٢٦٠).

أيضا صاحب البريد كان عمله خاصا بالخدمات البريدية، لكن الخلفاء

استفادوا منهم أيضا سواء في عاصمة الخلافة أو في الولايات الإسلامية حيث كانوا يكلفونهم بجمع الأخبار والمعلومات عن موظفي الدولة في كل مكان بل وعن الرعية وعن أحوال المجتمع بشكل عام وأكبر دليل على ماوكل لأصحاب البريد في عهد خلفاء العصر العباسي الأول أن صار يطلق على الواحد منهم وصاحب البريد والأخبار، وهذه التسمية دلالة واضحة على أن مهمة عامل البريد لم تكنُّ تقتصر على نقل الرسائل والقيام بالخدمات البريدية، وإنما كانت تمتد إلى مراقبة أوضاع ولايات الدولة الإسلامية ثم نقل أخبارها إلى الخليفة العباسي في العراق (٤٧)، ومما يؤكد ماذهبنا إليه قول الخليفة أبو جعفر المنصور دما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لايكون على بابي أعفَّ منهم، وهم أركان الدولة ولايصلح الملك إلا بهم، ثم ذكر القاضي وصاحب الشرطة، وصاحب الخراج ثم وعضى على أصبعه السبابه ثلاث مرات وهو يقول في كل مرة، آه آه قيل، ماهو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة ... المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة القول من الخليفة المنصور يوضح أهمية صاحب البريد بل ويؤيد القول بأن خلفاء العصر العباسي الأول قد أولوا أصحاب البريد عناية كبيرة حيث عملوا جواسيس لهم إلى جانب قيامهم بالخدمات البريدية كمهنتهم الأساسية، ثم إن مهمتهم لم تكن مقتصرة فقط على الجانب السياسي، وإنما كانوا يرسلون إلى الخلفاء بكل أخبار الولايات في كل مجال، بينما يذكر عن الخليفة المنصور أنه كان يتسلم أخبار الولايات من عمال البريد في كل ليلة فينظر فيها فإذا وجد سير الحياة منتظماً في جميع الولايات وفي كل الجوانب تركها وشأنها وإذا جاءه خبر أو معلومات عن أي جانب من جوانب الحياة في أي ولاية كانت، بحث عن السبب الذي جعل الأحوال تتغير على ذلك الجانب، ولايتهاون في الأمر حتى تعود الأوضاع إلى أحوالهاالطبيعية (٤٩).

وعلى الرغم من صلاحيات عمال البريد لمراقبة أحوال البلاد فقد كانوا، أيصا، يقعون في بعض الأخطاء والمظالم التي ليس من وراثها إلا الأهواء الشخصية وحب الذات، فيقومون برفع تقارير عن بعض موظفى الدولة، أو عن أحوال معينة في ولاية من ولايات الدولة دون أن يتأكد من صحة مارفعوا من أخبار، وأحياتا يتعمدون الاتهام من أجل التشفى والإنتقام ربما بسبب الكراهية والحقد من أفراد معينين في مؤسسة إدارية أو ولاية معينة (٥٠٠)، ومثل هذه الأعمال أشار إليها القاضى أبو يوسف في رسالته التي كتبها للخليفة الرشيد ذاكراً أنه في بعض الولايات بالدولة تخليط كثير، ومحاباة من قبل العيون وعمال البريد الذين يتم إرسالهم عن طريق الخلفاء، ففي بعض الأحيان يميلون مع العمال على الرعية فيتسترون على أعمالهم وسؤ سيرتهم بين الناس، وربما في أحيانا أحرى كتبوا أو وشوا عن العمال والولاة بما لم يفعلوا إذا لم يرضوا عنهم، وعندئذ أوصى القاضى أبو يوسف الخليفة الرشيد بالحذر والحيطة في اختيار العيون وأصحاب البريد، بل وحثه على أن الخليفة الرشيد بالحذر والحيطة في اختيار العيون وأصحاب البريد، بل وحثه على أن لايختار إلا من تتوفر فيه صفات الصدق والأمانة والتقي حتى لايظلم الرعية، ولايكتب أو يقول إلا الصدق وفي مثل هذه الحالة يصبح ناقلا صادقا قولا أو كتابة، وهذا منايحقق الهدف المرجو للأمة والدولة سواء أكان الأمر متعلق بالأحوال الداخلية أو الخارجية للبلاد (٥٠).

ونخلص من بحثنا هذا إلى أن العيون قد عرفوا عند المسلمين في بادى الأمر لأهداف عسكرية، فكانت هناك طلائع واستخبارات تسبق الجيوش الإسلامي وكثرت سيرها في محاربة الأعداء، ولكن عندما توسعت رقعة العالم الإسلامي وكثرت الأحزاب المعادية والمعارضة للخلفاء أصبحت عندئذ هناك عيون يوظفون من قبل أطراف متعددة، كالخلفاء والأمراء والوزراء، وغيرهم من أجل جمع الأخبار عن أهداف معينة يرسمها لهم من يوظفهم لخدمته، ولم تكن العيون فقط من أشخاص معينين من قبل الدولة وإنما عمل في هذه المهنة فئات كالنساء (سواء من الحرائر أو الجواري) ومن العبيد والموالي ومن موظفي الدولة كأصحاب البريد والشرطة وغيرهم.

#### الهوامش

- (۱) الجاسوس في المعاجم اللغوية هو العين الذي يبعث ليتجسس الأخبار، فيقال أرسلت عينا أو بثت بعين أي أرسلت جاسوسا يتجسس الأخبار، انظر جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، طبعة مصورة عن مطبعة بولاق (القاهر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. د. ت.) جـ١٧٠ من مسابعة مصورة عن مطبعة بولاق (القاهر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. د. ت.)
  - (٢) انظر تفصيلات عن نظام ارسال الجواسيس عند العرب في الجاهلية في،

Mohammad Suleman, "Espionage in pre-Islamic Arbia" *Islamic Quarterly*, Vol. XXXII, No. 1, 1988, PP. 21 - 33.

- (٣) الحجرات، آية: ١٢، أيضا تفسير هذه الآية، الحافظ عماد الدين ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، عقيق لجنة من العلماء، ط٢ (بيروت: دار الأندلس، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م) حـــــــــــ، صـ٣٧٩
- (٤) أبو عبد الله محمد اسماعيل البخارى، صحيح البخارى (القاهرة: دار مطابع الشعب. د ن) مجـ٣، جـ ٨ ص ٣٣، ابن كثير، تفسير، جـ٣، ص٣٧٩.
  - (٥) المصدر نفسه، مجـ٢، جـ٤، ص٧٢.
- (٦) سليمان بن الاشعث السجستاني المعروف بابي داود، صحيح سنن المصطفى (القاهرة: المطبعة التازية، د. ت.)، جـ١، ص٨٠٤.
  - (٧) المصدر نفسه، جدا، ص ٤١٣ ٤١٤.
- (٨) وقد بين القرآن الكريم نخريم كشف أسرار المسلمين والتجسس عليهم من قبل أفراد من المسلمين أنفسهم، قال الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل المراهدة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله
- (٩) القاضى أبو يوسف يعقوب، كتاب الحواج، ط٣ (القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٨٣هـ) م ١٨٧٠، وتذكر كتب السير بعض الأمثلة لبعض المسلمين الذى كان عينا لليهود والمشركين وغيرهم كعبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين فى المدينة حيث قد أسلم لكنه لم يخلص إسلامه وإنما كان يساعد قريش واليهود فى محاربة الرسول على، مع العلم أن الرسور على كان

<sup>(</sup>١) المتحنه: آية /١.

يعرف ذلك لكنه كان يغض الطرف عنه لعله يستقيم ويعود إلى رشده، كذلك قصة حاطب بن أبى بلتعه في الأيام السابقة لفتع مكة، عندما أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم باستعداد الرسول عن ذلك بوحى من الله عز وجل، فأحضر حاطبا وسأله عن ذلك الممل فأخبره بالسبب الذي جعله يتصرف ذلك التصرف فقيله منه الرسول على.

وموقف الرسول على من الذين كانوا يمارسون مهنة التجسس على المسلمين كان شديدا، فيذكر أنه أتاه رجل كافر وهو في سفر فجلس معه وأصحابه بعض الوقت ثم انسل فقال الرسول كله: اصلبوه فاقتلوه، ويذكر أنه نفذ حكم الاعدام في معاوية بن المغيرة بن أبي العاصى، في السنة الثالثة للهجرة، لأنه جاء إلى المدينة، وهو كافر، فأخذ يجمع الأخبار والمعلومات عن المسلمين ثم هرب، فعلم الرسول كله بذلك فأرسل خلفه من طارده حتى قتله، انظر تفصيلات أكثر، أبو محمد عبد الملك ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين (مكان وتاريخ النشر غير معروفين) مجر ٢، جر ٢، ص ١٠٠٠، صفى الرحمن المباركفورى، الوحيق المختوم، ط٢ (بيروت: دار القلم، ١٠٤٨هـ/ ١٩٨٨م) ص ٢٧٤ – ٢٧٥، ٢١٤ أحمد محمد عدوان والعلائع الإسلامية في عصر الرسول (كله) المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكوب، محبه، عدد (٢٣٠) ١٩٨٩م ص ٢٧٤.

- (۱۰) ابن هشام، السيوة، مجدا ، جدا، ص ٤٨٦، هز الدين على بن الأثير، الكامل في التاريخ، (بيروت: دار صادر، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م) جدا، ص ١٠٤.
- (۱۱) انظر ترجمة لكل من طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، محمد بن سعد الطبقات الكبرى (۱۱) ديروت: دار بيروت للطباعة والنشر، ۱۱۵۰هـ/ ۱۹۸۰م)، جـ۳، ص ۲۱۶ ۲۷۰، ۲۷۰-۲۸۵ (بيروت: دار الدين على ابن الأثير، أسد الفابة في معرفة الصحابة، مخقيق محمد ابراهيم البنا وآخرين (القاهرة: دار الشعب، د. ت.)، جـ۳، ص ۹۰.
- (۱۲) ابن هشام، السيرة، مجدا ، جدا ، ص ٦١٧، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الأم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (بيروت: دار سويدان ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٢م) جدا ، ص ٤٣١ ومابعدها، ابن سيد الناس، عيون الأثر في فتون المعازى والشمائل والسير، ط٣ (بيروت: دار الافاق الجديد، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٧م) جدا ، ص ٢٩١٠.
- (۱۳) ابن سُعد، الطبقات، جـ۳، ص ۱۹۲، محمد بن عمر الواقدى، كتاب المفازى، مخقيق مارسدن جونس، ط۳، ...(بيروت: عالم الكتب، ۱٤٠٤هـ/ ۱۹۸۸م) جـ۱، ص ٤٠، ابن الأثير، الكامل، مـ۲، ص ۱۱۹.
- (١٤) ابن هشام، السيرة، مجدا، جدا، ص ٦١٥ ٦١٦، المباركفوري، الوحيق، ص ٢٠١ -

- 7 ۲ ، يذكر عن الرسول ص أنه لما خرج مع أبى بكر الصديق قابلا شيخا من العرب فسألاء عن قريش فقال الشيخ، وهو لايملم أنه يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه بلغتى أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا .. وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا ... المباركفورى، الرحيق، ص ٢٠١ ٢٠٢.
  - (١٥) انظر ترجمة لحذيفة ابن اليمان، أبن الأثير، أصد الغابة، جـ1، ص ٤٦٨ ٤٧٠.
- (۱٦) ابن هشام، السيرة، مجـ٢، جـ٣، ص ٢٣١ ٢٣٢، الطبرى، تاريخ، جــ٢، ص ٥٨٠ ١٦٠) ابن هشام، المباركفورى، الرحيق، ص ٣٠٠٠.
- (۱۷) قبيلتي ثقيف وهوازن من القبائل العربقة، ولازال أحفادهم يسكنون في مساكنهم القديمة في الطائف وماحولها، عاتق بن غيث البلادي، معجم قبائل العوب (مكة: دار مكة للنشر والتوزيع، د. ت.) جـ١، ٣٠، ص ٦٢ ٦٤، ٦٤ ٥٢٥.
- (۱۹) این هشام، السیرة، ص ۲۲۹ ٤٤٠، الطبری، تاریخ، جـ۳، ص ۷۲ ۷۳، این سید الناس ، عیون، جـ۲، ص ۲٤٤.
  - (۲۰) المباركفورى،، الرحيق، ص ٣٥٧.
- ب(۲۱) ابن هشام، السيرة، مجـ ۲، جـ ۳، ص ٦١، الطبرى، تاريخ، جـ ۲، ص ٥٠١ ٥٠٠، المباركفورى، الرحيق، ص ٢٣٨ ٢٣٩.
  - (٢٢) ابن هشام، السيرة، مجـ٢، جـ٤، ص ٢٨٩ ٣٩٧.
    - (٢٣) ابن هشام، السيرة، مجـ٢، جـ٤، ٣٩٧.
      - (۲٤) المباركفورى، الرحيق، ص ٣٨٣.
- (٢٥) اضم مكان يقع على الطريق الموصلة بين مكة واليمامه، وقيل مكان قريب من المدينة المنورة، انظر، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان (بيروت: دار صادر، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م) جـ١، ص ٢١٤ ٢١٠.
- (۲٦) ابن هشام، السيرة مجـ ٢، جـ ٤، ص ٣٩٧ ومابعدها، ابن سيد الناس، عيون، جـ ٢، ص ٢٦٦) ابن هشام، السيرة مجـ ٢، مل ٢١٦ ومابعدها، عماد الدين ابن كثير، البداية والنهاية، ظ٢ (بيروت: مكتبة المعارف، ٢١٣٨ هـ/ ١٩٧٨م) جـ ٤، ص ٢٨٣ ومابعدها.
- (٢٧) انظر العديد من الأمثلة التي توضح ذكر بعض العيون الذين كانوا يرسلون من قبل الخلفاء

- الراشدين ليكون على مقدمة جيوش الفتوح الإسلامية، الطبرى، تاريخ، هــــــ، ص ٢٥٤، ٢٥٦، ٣٤٦، ٣٤٨، ٢٥٠.
- (۲۸) الحيرة مدينة من مدن العراق، كانت من مساكن ملوك العرب في الجاهلية، انظر تفصيل عنها، ياقوت، معجم، جــ ۲،، ص ۳۲۸ ۳۳۱.
  - (۲۹) الطبرى، تاريخ، جـ۳، ص ٥٠٨.
- (۳۰) لقد أفاضت المصادر والمراجع في مواقف عمر بن الخطاب في العسس والتجسس على ماكان خرابا للمجتمع، فكان يخرج ليترقب من كان يرتكب بعض المنكرات كشرب الخمر والزنا وماشابه ذلك، بل وكان يخرج لمساعدة الفقير والأشراف على إعانة المحتاج، انظر تفصيلات أكثر، عبد الله بن مسلم ابن قتيه، عيون الأخبار، (القاهرة: دار الكتب، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٦م) جـ٤، ص ٢٣ ٢٤، عبد الوهاب بن على السبكي، طبقات الشافعية الكبوى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، ١٣٨٣هـ، ١٩٦٤م) جـ١، ص ٢٠٨ ومابعدها، رفيق العظم، أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسية. ط٢، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٧ ١٩٧٣م) ص ٤١٧ ومابعدها.
- (٣١) وتعمر بن الخطاب رضى الله عنه مواقف عدة مع ولاة البصرة والكوفة ومصر وماكان يصله عنهم من شكاوى أو إتهامات وغيرها، بل كان له أيضا مواقف أخرى مع جباة الزكاة ومع بعض موظفى الدولة الإسلامية سواء فى منطقة الحجاز وغيرها من مناطق العالم الإسلامي، وغالبا الذين ينقلون إليه الأخبار، كانوا من العيون الذين يرسلهم لمعرفة سير الأوضاع فى البلاد، وأحيانا من بعض أفراد المسلمين الذين يذهبون إلى الخليفة للشكوى والتذمر من بعض موظفى الخليفة، انظر أمثلة عديدة وتفصيلات أكثر عن عمر واهتماماته بأحوال المسلمين ومراقبة أحوالهم، جلال الدين السيوطى. تاريخ المحلفاء (بيروت: دار الفكر، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م) ص ١٢٠ مابعدها، رفيق العظم، أشهر مشاهير، ٢٨٦ ومابعدها، حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ط والقاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٧٩م) جدا ، ص ٢٦٠.
- (٣٢) ففى عهد بنى أمية مثلا ظهر هناك معارضات وأحزاب مناهض للخلفاء كالعلوبين والخوارج وغيرهم، فى حين أنها اتسعت الصراعات فى عهد بنى العباس الأوائل فظهر هناك صراعات وثورات متعددة بين العلوبين والعباسيين، بل وبين العرب والفرس ثم الأتراك.
  - (٣٣) حسن ابراهيم، تاريخ الإسلام، جـ١، ص ٤٦٨ ٤٧١.
- (٣٤) إن الصراع بين العباسيين والعلويين كان مستمرا خلال عهد خلفاء بنى العباس الأول فلقد ثار العديد من العلويين في منطقة الحجاز وبلاد خراسان وغيرها، لكن خلفاء بنى العباس كانوا أقوى

من الثوار العلوبين فلا يقومون بثورة إلا ويقضى عليها في مهدها، انظر توضيحات أكثر عن تلك الصراعات، العلبرى، تاريخ، جـ٧، ص ٥١٥ ومابعدها، ابن الأثير، الكامل، جـ٥، ص ٥١٣ ومابعدها،

Farug Omar, "Some Aspects of the Abbasid-Husaynid Relation During the Early Abbasid period, 132 - 193. A. H./750 - 809. A. D." *Arabica*, Vol. XXII (1975) PP. 170 ff, Jacab Lassner "Provincial Administration under the Early Abbasids: Abu-Jafar al-Mansur and The Governors of the Haramayn" Studia Islamica Vol. XLIX (1979) PP. 39 ff.

- (٣٥) انظر أحمد بنى يحيى البلاذرى، انساب الأشراف، تحقيق محمد المحمودى (بيروت ١٩٥ مـولف ١٩٥ مـولف ١٩٥ مـولف ١٩٥ مـولف ١٩٥ مـولف مجهول العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تحقيق أم. دى غوى (ليدن: مطبعة بريل، كالنان المعالية المنان المعالية المنان عليمة بريل، كالنان المعالية المنان المعالية المنان المعالية المنان المعالية المنان المعالية المنان المعالية المنان ال
- (٣٦) الخبزران زوجة الخليفة المهدى العباسى، وهى من بلاد جرش ببلاد اليمن، انظر ترجمة لها، أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى، تاريخ بغداد، (بيروت: دار الكتاب العربى، د. ت.) جـ ١٤، ص ٤٣٠ ومابعدها.
- (۳۷) انظر تفصيل عن أسرة البرامكة ومكانتهم في عهد الخليفة هارون الرشيد، أحمد شلبي موسوعة التاريخ الإسلامي، ط٦ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨م) جـ٣، ص ٢٨٣ ٢١٣.
- (۳۸) جمال الدين أبو الحسن الحلبي. أخبار الدول المنقطعة، تاريخ الدولة العباسية، تحقيق مسفر حسن الزهراني (القاهرة: ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م) ص ١٤٣ ١٤٤.
- (٣٩) لقد وضع الخليفة الرشيد الخلافة من بعده في ولده الأمين ثم المأمون لكن عندما توفي الرشيد قام الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد ثم التصدى له ومحاربته، فلم يكن على المأمون إلا أن يجهز جيوشه ويرسلها إلى العراق فقتل الخليفة الأمين وسيطر المأمون بعد ذلك على الخلافة بعد حروب صار ضحيتها الكثير من الناءس، الطبرى، تاريخ، جـ٨، ص ٣٧٤ ومابعدها، أحمد شلبي، موسوعة التاريخ، جـ٣، ص ١٦٥ ومابعدها.
- (٤٠) انظر لمعلومات أكثر عن الفضل بن سهل، أحمد شلبي، موسوعة، جـــــ، ص ١٨٦، ١٨٩، ٢٢٩
  - (٤١) الطبري، تاريخ، ص ٣٧٦ ومابعدها أحمد شلبي، موسوعة، جـ٣، ص ٣١٨ ومابعدها.
- S. B. Samadi "Some Aspects of the theory of the stats ad- انظر: (٤٢) minstration under the Abbasid" Islamic Culture, Vol XXIX, No.2, April, 1955, pp. 146 7.

- (٤٣) الأزدى، أخبار اللول، ص ١٥٧.
- (٤٤) انظر الصمدى، ذكرها عن ابن طيفور.

Samadi "Some Aspects", PP. 146-7.

Samadi "Some Aspects", P. 148.

(10)

Samadi "Some Aspects", P. 147 ff' Mawlawi. A. Husaini, (£7)

Arab Administration (Madras' Periamet, 1949) p. 168,
178 ff.

(٤٧) الطبرى، تاريخ، جـ۸، ص ۲۷، ۸۸.

Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge: 1957, p. 300' Hitti, *History*, p. 322 - 323' Elie Salem. "Muslim Administration". Islamic Culture, Vol. XXX III (1959) pp. 19ff Husaini. *Arab*, *Administration* pp. 163 - 178.

(٤٨) الطبرى، تاريخ، جـ٨، ص ٦٧ – ٦٨.

(٥١) القاضى أبو يوسف يعقوب. كتاب الحواج، ط٣، (القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٨٢ هـ) ص ١١١٠. ا (1+)

أهم الملابس العربية خلال العمود الإسلامية الأولك



# أهم الملابس العربيةخلال العهود الإسلامية الأولى<sup>(\*)</sup>

- الملابس منذ العهود القديمة تتنوع لأهميتها ولهدف استخدامها وللدلالة
   على المراكز الاجتماعية لبعض الافراد والطبقات في المجتمع أحياناً.
- في العصر العباسي ازداد عدد الالبسة من حيث النوعية والالوان وطرق الاستخدام والتفصيل والخياطة.

اللباس من الحاجات الأساسية الضرورية للبشر ، وقد عرفه واستعمله الانسان منذ ان ظهرت الخليقة ، لأجل وقاية الجسم من آثار تقلبات المناخ، ولصيانته من الأخطار الخارجية التي قد يتعرض لها. وقد كان اللباس في البداية بسيطاً يتخذ من مواد الطبيعة كجلود الحيوانات وأوراق الشجر، ثم تطورت أنواعه وأشكاله وأغراضه، والمواد التي يصنع منها بتطور الحضارة، وتقدم الانسانية، فصار يصنع من المنسوجات الصوفية والقطنية، ومن الكتان والحرير، وغيرها من المنسوجات المختلفة.

والحديث عن الملابس عند الحضارات المختلفة يحتاج الى مثات الصفحات حتى نعرف نوعية اللباس عند كل أمه ومجتمع، سواء قبل ظهور الاسلام أو بعده، وبهذا فلن أخوض فى تطور استخدام اللباس منذ عهود قديمه، وانما سوف أحدد الدراسة فى هذا البحث على الملابس العربية فى صدر الاسلام ، والعصر الاموى والعصر العباسى، ولكى أقرب القارىء الكريم من فهم ومتابعة التطور الذى مرت به الملابس العربية اثناء استخدامها خلال العهود الاسلامية الاولى، فقد رأيت أن أقسم الموضوع الى ثلاثة عناصر رئيسية وهى :

أولا: الحديث عن الألبسة التي كانت تستخدم لتغطية الرأس.

<sup>\*</sup> يحث منشور في مجلة المنهل، العدد ٤٩٨، المجلد ٥٤، صفر ١٤١٣هـ/ أغسطس ١٩٩٢م، ص

ثانيا: الألبسة الخاصة بتغطية الجسم.

ثالثًا: الألبسة المستخدمة للقدم.

وبهذا نستطيع ان نخرج بصورة موجزة عن ألبسة المسلمين خلال القرون الإسلامية الأولى.

### أولا: لباس الرأس:

عرف العرب منذ العهد الجاهلي بعض الألبسة التي يغطون بهارؤوسهم، واستمرت تستخدم لديهم بعد ظهور الإسلام ومن أهم تلك الألبسة ما يلي:

(۱) العمامة: لباس للرأس عند الرجال لدى جميع الطبقات وقد تتغير من حيث الشكل والنوعية، فللخليفة عمة وللفقهاء عمة، وكذلك للقضاه، والكتاب، والبقالين والأعراب، وغيرهم من طبقات المجتمع. فالعمامة هى لباس موروث عربى الأصل اتخذت قبل الاسلام، ووصفها العرب فى كلامهم إذ شبهوها كالتيجان على رؤوس الرجال(۱)، وأظهروا فوائدها، فقال عمر بن الخطاب عنها والعمائم تيجان العرب، وقيل لاعرابي مالك لا تضع العمامة على رأسك، قال إن شيئا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من الحر والقر(۲) ويذكر أبو الاسود الدؤلى فوائد العمامة فيقول إنهاوجنة فى الحرب، ومكنة من الحر، ومدفأة من القر، ووقار فى الندى، ووقاية من الاحداث، وزيادة فى القامة، وهى تعد عادة من عادات العرب(١٤)

وقد عرفت العمامة من عهد الرسول ﴿ الله عَلَى النواع واحجام مختلفة، وبطرق متعددة في لبسها، وقد أوردت كتب الحديث والسير تفاصيل عن عمائم الرسول ﴿ الله عَنه وَلَمُ الله عَنه الله عنه الله

واستمر لبس العمامة معروفا عند المسلمين بعد رسول الله ﴿ وَلَكُن منذ العصر العباسي تقريباً أصبحت العمائم متنوعة بتنوع منزلة الناس الاجتماعية، فكان لكل من الخلفاء، وكبار الرجال، والوزراء، والأعراب، وغيرهم عمائم خاصة بكل

فئة منهم (١). وقدعرف ايضاً للعمامة ألوان عديدة فمنها الأبيض، والأسود، والأصفر، والأحمر، وعدد آخر من الألوان المختلفة، لكن الشائع عند المسلمين كان الابيض واعتبر هذا اللون من السنن المتبعة، فيذكر أن الرسول ﴿ الله قال في الحديث الشريف وخلق الله الجنة بيضاء تلبسونها في حياتكم وتكفنون فيها موتاكم، (٧) ويذكر عن الرسول ﴿ الله أنه كان يرتدى عمامة بيضاء أو سوداء ويرسل أحد نهايتها الى ظهره، ويروى انه دخل مكة المكرمة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء (٨). وتأتى العمائم السوداء في المرتبة الثانية بعد ذات اللون الابيض، ولكن عندما جاء خلفاء بني العباس اتخذوا اللون الأسود شعاراً لدولتهم، فكثر استخدام العمائم السوداء، بل أصبحت الزامية على موظفى الدولة ، بل وعلى الرجال من بيت بني العباس، ومنعت الطبقة العامة من لبس العمائم السوداء (١).

وللبس العمامة أصول منها أن الرجل عليه ألا ينزع العمامة امام الناس، لأن ذلك يجعله غير محترم، ويعتبر ساقط المروءة وتارك الآداب ويعاقب فيما لو نزعها في دار الخلافة، وقد تنزع في مناسبات منها كتعزية الخليفة مثلاً، وتنزع ايضاً عند التعبد لله (١٠)

(۲) القلنسوة: جمعها قلانس، وهي لباس مستدير مبطن من الداخل يوضع على الرأس، ويصنع من القساش أو الجلد، وتختلف القلانس بشكلها ، وهي تتنوع بحسب المناسبة التي تتخذ لها، وكانت القلنسوة لا تلبس لوحدها بل يلبس فوقها العمائم، وكان الاهتمام بالقلنسوة كالاهتمام بالعمامة، وإن كانت الأخيرة أكثر شيوعاً (۱۱) ، وتشير المصادر الى استعمال القلانس ذات الألوان والأحكام المختلفة من عهد الرسول الكريم ( الله و كذلك أثناء عهد الخلفاء الواشدين، وعصر بنى أمية (۱۲).

أما في زمن العباسيين فقد اختلفت القلانس من حيث طولها وشكلها، فالمنصور اتخذها لباساً رسمياً لجنوده، وكانت طويله مفرطة في الطول، وكانوا فيما ذكريحتالون لها بالقصب من الداخل ، ولم تكن تعجب كثيراً من الرجال في عهد الخليفة المنصور، ويذكر ان أبا دلامة دخل على المنصور يوما وعليه قلنسوة طويلة، فقال له: كيف أصبحت يا أبا دلامه قال: بشر قال المنصور: كيف ويلك قال: ما ظنك برجل وجهه في نصفه، وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره، فأمر المنصور بتغيير الزي فقال أبو دلامه شعراً بعد ذلك في وصف القلنسوة إذ يقول:

كنا نرجى من امام زيسادة

فزاد الامام المصطفى في القلانس(١٣)

تراها على هام الرجال كأنها

دنان يهود جللت بالبرانس

وقد لبس الفقهاء والقضاة القلانس العظام المستديرة التي تخميهم من الحر، وكانت أيضاً تلبس القلانس مع العمامة لتزيد من هيبتهم ووقارهم في عيون الناس (١٤٠)، كما كان يلبس الناس القلانس في الصيف، كما يلبسونها في الشتاء، وخصوصاً إذا دخلوا على الخلفاء، وعلى الأمراء ، وعلى السادة والعظماء (١٥)

(٣) الحمار والعصابة والنقاب: وهذه الألبسة خاصة بغطاء الرأس عند النساء ، وقد عرفت عند نساء المسلمين خلال القرون الاسلامية المبكرة، وعلى مر التاريخ الاسلامي، والخمار هو الحجاب أو القناع يستخدم لتغطية مقدمة العنق، ويستر الذقن والفم، ويكون معلقاً بقمة الرأس<sup>(١٦)</sup> ويذكر أن لبس الخمار كان مقصوراً على الحرائر ثم أحدت الاماء يلبسنه، وفي أواخر العصر الأموى منعت الاماء من لبسه، وقال بعض خلفاء بني أمية «لا تلبس أمه خماراً ولا يتشبهن بالحرائر، والاماء ولكن عندما جاء العصر العباسي كثرت أنواع وألوان الخُمْر، وصار الحرائر والاماء يلبسنه على حد سواء، دون التفريق بينهن اللهم الا في جودة النوعية التي تلبس.

أما العصابة: فهى طرحه من الحرير ، وربما من قماش آخر، مربعة الشكل، وأحياناً ذات ألوان وأشكال مختلفة، لها حاشية حمراء أو صفراء وهى تطوى بصورة منحرفة ثم يلف بها الرأس وتتدلى من الخلف عقدة وحيدة (١٨). أما التقاب، فهو

خمار للوجه تستعمله النساء ، وهو عبارة عن قطعة قماش بطول ذراع أو أكثر، يوضع شطر منه فوق الرأس ويتدلى سائره من الامام حتى الوسط، وهو يغطى الوجه الداد)

#### ثانيا: لباس الجسم:

إن كتب التراث الاسلامى مليئة بأسماء عديدة للملابس الداخلية والخارجية التى كانت تستخدم خلال العصور الاسلامية الأولى، ومن أهمها وأكثرها استعمالاً، الازار، والعباءه، والقباء والطيلسان والجبة، والقميص، والسروال، والرداء، والدراعه، والخميصه، والبرنكان، والبرنس، والبرد والشملة، والمرط والمستقة وغيرها.

1- الازار: لباس شائع بين طبقات المجتمع منذ عهد الرسول ﴿ الله وهو عباره عن قطعه قماش كبيرة تلف على الجسم، ويختلف طول الازار، فكان للنبي ﴿ ازار من نسيج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر (٢٠٠)، وروى عن الامام على بن أبي طالب (رضى الله عنه) انه كان يأتزر فوق السره ويلبس القميص مع الازار، وروى عنه أيضاً انه كان يمشى في السوق وعليه ازار إلى نصف ساقه (١١٠) والمشهور عن الازار انه يلف على اسفل البدن لفاً ويلفح به اعلاه، ويعقد عند المخزم عقده يسمى موضعها (الحجزه)، وهو أيضاً لباس للرجال والنساء (٢٢٠).

وبقى استخدام الازار خلال صدر الاسلام، ولكن فى العصر الاموى أدخل عليه شىء من التطور بضرب من الخياطة ، وقد ورد فى اخبار حبابه جارية يزيد بن عبد الملك انهم رأوها مؤتزره بإزار خلوقى (٢٢) قد جعلت له ذنبين (٢٤).

وقد تعددت ايضاً ألوان الازر، فعرف منها الأزرق، والأبيض والأحمر، والأصفر وجميعها كانت تنسج من الصوف أو القصب أو الخز، وأحياناً من القماش الرحيص الذي يسمى بـ(الفوطه)(٢٥)

وفى العصر العباسى اهتمت المرأة بالازار فتفننت مى خياطته وحياكته، فوضعت فيه الزنانير، وخيوط الابريسم والذهب ليزيدها جمالاً وأناقة، ومنهن من لبسن إزارين مختلفين فى الألوان(٢٦).

٧- العباءة: وهي خاصة بالبدو، وتكون قصيرة مفتوحة من الجهة الامامية لا أكمام لها ، ولكن تستحدث فيها تقويرات لامرار الذراعين، وتكون في الغالب منسوجة من نسيج غليظ مثل الصوف المبروم، وتكون مخططة على سطور بيضاء وسوداء (٢٧٠). وهي ايضاً من ألبسة الرجال، وليست من لباس الاغنياء، وكثرة استخدامها كان خلال عهد الرسول ﴿ الله وعصر الخلفاء الراشدين، ويذكر عن أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) انه كان يلبس العباءه لزهده في الدنيا وتخليه عن فخامتها (٢٨٠)، ويروى عن سلمان الفارسي انه عندما كان يخطب في الناس، أو يحدثهم كان يفترش نصف العباءه ويلبس النصف الآخر (٢٩٠)

وبقيت العباءه معروفه ومستخدمه خلال العهد الأموى، والعصر العباسى، وحتى وقتنا الحالى، لكنها لم تكن شائعة الاستعمال مثلها مثل بعض الألبسة الأخرى، كما سنشاهد في الصفحات القادمة.

٣- القباء: لباس خارجى للرجال، وربما لبسه النساء في بعض الأحيان، وهو فارسى الأصل، وقد يطوى تحت الابط بصورة منحرفة (٣٠)، ويذكر انه رؤى الرسول ﴿ وَ اللَّهُ وَ عَلَيه قباء به شق من الخلف (٣١)، وقد استخدم أيضاً في عصر الخلفاء الراشدين، وعهد خلفاء بني أمية، لكنه لم يشع استعماله الا عندما أصبح لباساً رسمياً لرجال الدولة العباسية (عام ثلاثمائة هجرية) (٣٢).

والقباء لباس طويل قد يصل إلى الأرض ومفتوح عند الرقبة، وأكمامه بقيت ضيقه منذ عهد الرسول ﴿ عَلَيْكَ ﴾ حتى عهد الخليفه المعتصم الذى استحدث الأكمام الواسعه، ومنه ماله شق من الخلف، ومنه ما تكون أكمامه مشقوقه (٣٣).

وفي عهد الخليفة المستعين، في القرن الثالث الهجري، استمر استخدام لبس

الأكمام الواسعه، فبلغ عرضها نحو ثلاثة اشبار، وفي القرن الرابع الهجرى أصبحت مشقوقه عند القضاه، ولهذا الاتساع فائده إذ استعملت للخزن مقام الجيوب، فالمأمون خزن فيها حبات الدر، قيل و ولما جلبت بوران على المأمون نثر عليها حبآ كباراً كان في كمه فوقع على الحصير وكانت هذه الحبات من الدر (٣٤) ويذكر أن أصحاب السلطان كانوا على مراتب فمنهم من يلبس المبطنه، ومنهم من يلبس الدراعه، ومنهم من يلبس القباء (٣٠٠)، وكان أيضاً من عادة خلفاء العباسيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين أن يلبسوا قلنسوة محدده وقباء وكان كلاهما أسود اللون (٣١٠).

4- الطيلسان: لباس فارسى معرب، وهو عبارة عن كساء مدور أخضر لحمته أو سداه من صوف، ليست له أكمام أو جيوب خال من التفصيل والخياطه، ويوضع فوق الكتف أو الرأس ويتدلى على الجنبين اذ يغطى نصف الوجه (٢٧٠)، وقد يلف الطرفان الاماميان حول الرقبه ويتدليان على الاكتاف، أما الطرفان الخلفيان على الظهر، ويعتبر من الألبسة الجميله المنظر والثمينه، ويذكر أنه كان معروفاً لدى العرب في الجاهليه، حيث كان فرسانهم يلبسونه في المناسبات مثل مواسم الحج، وعند انعقاد الأسواق كسوق عكاظ وذى المجاز.

أما ما وصلنا عن الطيلسان في العهد الاسلامي الأول فيظهر لنا كثرة لبسهم له، فجاء عن العسكرى في كتاب الأوائل أن أول من لبس الطيلسان في الاسلام من العرب عبد الله بن عامر بن كريز ، أو جبير بن مطعم، وتشير أيضا بعض الروايات إلى أنه قد لبسه القضاه والفقهاء والعلماء، وبخاصه عندما يحضرون مجالس الخلفاء ومواكبهم في العصر العباسي، بل وكان خلفاء بني العباس يقدمون الطيلسان كخلع الى الوزراء والأمراء وأصحاب المراتب العاليه في الدوله (٢٨٠).

وكان للطيلسان ألوان مختلفه، فمنها الأخضر، وكان يسمى ساجا، وقيل السباج الطيلسان الأسود، ومنها الأبيض والأزرق(٢٩١)، ومن الطيالسه النوعيه الجيده

والغاليه الثمن ، حيث قد تصل أثمانها الى المثات والآلاف من الدراهم والدنانير ، ومنها ما هو رخيص قد لا يتجاوز سعر الواحد منها الخمسه أو العشرة دنانير.

وقد شاع لبس الطيلسان بين فئات مختلفه من الناس فلبسه الخلفاء ، والوزراء، والخواص من الفقهاء والعلماء والمشايخ والنساك ، والأدباء، والولاة، والكتاب، والخطباء والمدرسون، والأشراف، وطلبه العلم وحتى العامه ، وخير دليل على انتشار لبس الطيلسان ما ذكره المقدسي في القرن الرابع الهجرى، وهو ان اهل العراق في عهده كان من رسومهم التجمل والتطليس (٢٠٠).

والجبة: ضرب من مقطعات الثياب (١٤) وقد عرفها دوزى فقال: هى رداء مفتوح يوضع فوق لباس آخر (٢٠)، والجبه أو الجباب من الثياب المفصله والخيطه، ولها أكمام تخيط باليد، وتلبس فوق القميص، وفيها حشمه ووقار، ويذكر عن الرسول (١٤٠٠) أنه لبس جبة مكفوفة بقماش جيد النوعيه (١٤٠٠)، وقيل أنه (١٤٠٠) جبة شاميه، ثم أراد غسل يديه، فحاول اخراجهما من أكمام الجبه، فلم يستطيع لضيقها، فأخرج يديه من مخت الجبه فغسلها (١٤٠٠).

ومن هذه الرواية يتضح أن الجبة كانت مستخدمه في عهد الرسول ﴿ وَهَالِهَا كَانَتَ مِسْلِهَا مَا صَابِهَا كَانَتَ بسيطه في شكلها ، وغالباً تكون مصنوعة انها كانت ضيقه الكمين، لكنها كانت بسيطه في شكلها ، وغالباً تكون مصنوعة من الصوف ، ثم تطورت في العصرين الأموى والعباسي وتنوعت حتى صار منها ما هو مكفوف الحواشي بالحرير، ومنها أيضاً ما صنع من الخز والقطن والكتان، ويروى أن عمال الخلفاء إذاوفد أحدهم على الخليفة لبس جبه، وتعمم بعمامه سوداء أو دكناء واحتذ خفين (٥٠).

وتعتبر الجبة لباساً عاماً لجميع فئات المجتمع، الا انه كان هناك اختلاف في لبسها من حيث نوعية قماشها وشكلها، فكانت جبة البقالين، والفلاحين وفقراء الناس تختلف عن جبة الأغنياء المصنوعة من قماش غال، من حرير أو خز أخضر، الى جانب أنها طويلة وعريضه (٤٦)، وجميع الجباب عند الفقراء والأغنياء كانت

تختلف عن جبة الصوفية الذين كانوا يصنعون جبابهم من الصوف مع اكمام طويله مرقعه، وفيهم - أى الصوفية - من يرقع المرقعة حتى تصبح كثيفة خارجة عن الحد (٤٧)

أما ألوان المجبة فعلى الأكثر تكون سوداء، وخصوصاً فى العصر العباسى، ويروى انه وكان لا بد للداخل على الخليفة العباسى من لبسه لجبه وعمامه سوداء يسمونها السواد تغطى سائر الثياب، (٤٨) ويذكر أنه جاء والشريف أبو الحسين بن المهدى المعروف بالفريق الخطيب وقد لبس جبة سوداء وسيفه ومنطقه ووراءه المكبرون لابسين السواد على هيئته إلى جامع دار الخلافة وكان ذلك اليوم يوم عيد (١٤) ومن ألموان الجباب أيضاً البيضاء، والدكناء، والزرقاء والصفراء وغيرها من الألوان الاخرى ، ولكن السوداء كانت أكثرها شيوعاً

لا - القميص: لقد ورد ذكر القميص في القرآن الكريم، بما يدل على شيوعه وكثره استعماله وقدمه، حيث ورد في صورة يوسف قال الله تعالى و وجاءوا على قميصة بدم كذبه (٠٠٠). ويذكر عن الرسول ﴿ الله عند وفاته قميصاً صحارياً وآخر سحولياً (١٠٠)، ويصنع القميص من القطن الابيض فقد ذكر أن الرسول ﴿ الله كان يرتديه (٢٠٠)، وقد يصنع من الكرابيس، أى القطن الغليظ، فيروى عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه) أنه شوهد وعليه قميص من كرابيس الى نصف ساقيه (٢٠٠). ويبدو أن أشكال القميص متنوعه فقد تكون ردنه قصيره حيث ذكر أن الرسول ﴿ الله عنه كان يلبس قميصاً ، ردناه إلى معصميه (٤٠٠)، وقيل أن الإمام على (رضى الله عنه) كان يلبس القميص قصيراً فإذا مد كمه بلغ نصف الساعد، وإذا أرخاه بلغ الظفر (٥٠٠) وقد يكون القميص لا يصل الى نصف طالعه وأطراف أصابعه بن المسيب كان يلبس قميصاً الى نصف ساقه وكميه طالعه وأطراف أصابعه (٢٠٠).

والقميص من الألبسة الشعبيه التي شاع استعمالها في صدر الاسلام، حيث

كان المسلمون يتجنبون الترف في اللباس والعيش فقد شوهد أن الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) كان يمشى في الأسواق وعليه القميص الخلق المرقع (٥٧).

واستمر استخدام القميص في العهود التالية لعصر الرسول ﴿ الله والخلفاء الراشدين وخصوصاً في العهد العباسي، حيث أصبح من لباس الخلفاء والوزراء والولاه، والكتاب ، والقضاه، والفقهاء، والشعراء (٨٥) ، وقد تعددت نوعية وألوان الأقمصة، فعرف منها النوعيات الجيدة التي كانت تصنع من الحرير والخز وما شابههما، والتي كانت تستخدم عند علية القوم والأغنياء من الناس، وعرفت أيضاً النوعية الرخيصة والتي استعملها فقراء المجتمع، كما عرف منها الألوان البيضاء، والصفراء، والسوداء، والزرقاء، و الدكناء.

٧- السروال: هو لباس داخلى للرجال والنساء على حد سواء، وأصله فارسى، قال الجاحظ: إن السروال لباس العجم ولم تستسغه العرب إلا فى العصر العباسى (٢٠٠)، وفى رواية أخرى أن أحد الأعراب قال عن السروال، والذى يطلق عليه أيضاً التبان (انا والله العربي لا أرقع الجربان ولا البس التبان ((٢٠٠) ولكن يبدو أن السروال قد عرف عند العرب من العهد الجاهلي، بل واستخدم فى عهد الرسول ﴿ وَ الله وَ

وفي عهدى بني أمية وبني العباس كثرت الألبسة، ومن بينها السراويل، فصار

يلبسها الرجال والنساء على السواء، وأصبحت شائعه بين الناس، وتعددت أنواعها وألوانها حتى أصبح أغلب السكان يستخدمونها، وخصوصاً في المدن الكبرى من الدولة الاسلامية، كبغداد، ودمشق، والقاهره، ومدن الحجاز، وبلاد المغرب وغيرها محلامات الوداء: لقد تكرر ذكر الرداء في المصادر العربية، مما يدل على كثرة استعماله، وأن اسمه يدل على أنه من الألبسة الخارجية للجسد، وليس من الألبسة الداخلية قال بعض الرواة إن ثوب الرسول الكريم ﴿ وَلَمَ الذي كان يخرج فيه للوفود، رداء أخضر طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر (۱۳)، وتذكر المصادر أيضا أن الرسول ﴿ وَلَمَ كَانَ يَدْعُو الله في غزوة بدر فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر ( رضى الله عنه ) فألقاه على منكبه والتزمه من ورائه (١٤٠)، ومن هذه الرواية نستدل على أن الرداء قطعه كبيرة، وأنه لم يكن مخيطا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَانَهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ فَيْ عَنْهُ وَانْهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ فَيْ عَنْهُ وَانْهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ فَيْ عَنْهُ وَانْهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ فَيْ وَانْهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهِ فَيْ وَانْهُ لَمْ يَكُنْ مَخْيَطًا وإلا لما سقط عن منكب الرسول ﴿ وَ اللهُ فَيْ وَانْهُ لَا سَعْلُولُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَانْهُ لَا يَكُنْ مَخْيَا وَانْهُ لَا اللهُ وَانْهُ لَوْنُ الرباء اللهُ فَيْ الْهُ اللهُ عَنْهُ وَانْهُ لَا اللهُ وَانْهُ لَا اللهُ وَيْنَهُ وَانْهُ لَا اللهُ وَانْهُ اللهُ عَنْهُ وَانْهُ لَا اللهُ وَانْهُ لَا اللهُ عَنْهُ وَانْهُ لَا اللهُ وَانْهُ وَانْهُ

وقد أشارت بعض المصادر الى استخدام الأردية فى العهود التالية لعهد الرسول ﴿ عَلَيْكُ ﴾ فلبسها بعض العلماء، والفقهاء والأدباء، والشعراء، وأيضا عامة الناس، وكان منها ذات اللون الأبيض، والأصفر، والأسود، فيذكر أن على بن أبى طالب ( رضي الله عنه ) كان يلبس بعض الإردية الملونه، والتي كانت تصبغ بالعصفر والزعفران (٢٥٠)، أما في العصر العباسي فقد عرفت الأردية المتعددة الألوان، إلا أن الرداء الأسود كان أكثر شيوعا، وذلك لأن شعار دولة بنى العباس كان السواد (٢٦٥)

9 - الدراعة: وهى ضرب من الثياب التى تلبس، ويذكر أنها جبة مشقوفة المقدم (١٧٠)، ومن ألوانها الأبيض، والأصفر، والأسود، والأزرق، ومنها الخضراء المصنوعة من الحز، ومنها المصنوعة من الصوف وتسمى بالمدرعة (١٨٠).

وقد لبس الدراعة الرجال والنساء، وكثر استخدامها لدى الخلفاء والوزراء في العصر العباسي، وخصوصا بعد أن أمر الخليفة المنصور رجال دولته بأن يلبسوا دراريع كتب على ظهورها قول الله تعالى ﴿ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾(٦٩).

• 1 - الخميصة: هي كساء أسود مربع له علمان (٢٠٠)، ويروى عن أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت و صلى رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ في خميصة له لها أعلام ، وكان يلبسها الرجال كما تلبسها النساء، وبقيت مستعمله من جميع أفراد المجتمع خلال العهود الاسلامية الأولى، وهي مطرزة الأعلام أو الحواشي بالألوان المختلفة، وقد تكون ذات علم واحد، أو حاشية واحدة (٢٢٠).

11- البرنكان: هو ضرب من الثياب، يقول ابن منظور إن الخميصة برنكان أسود، ويقال إن رؤبة بن العجاج دخل السوق وعليه برنكان أخضر، وقال الفراء البرنكان كساء من صوف له علمان (٢٢٠)، وتشير أحد المصادر الى أن البدو في عهود ماضية، كانوا يلبسون البرنكان المصنوع من الصوف، وكان طوله يبلغ خمسة أو سته أذرع وعرضه يبلغ ذراعين، وهذا اللباس كان يستخدم زيا في النهار، أما في الليل فيستعمل كفراش أو غطاء للنائم (٢٤٠).

17 - البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة أو جبة، وقد يكون قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام، وهذا اللباس من ألبسة الرجال، وبعض النصوص تشير إلى أنه من ألبسه النساء أيضا (٥٥)، ويصنع من الصوف، والخز والحرير، ومن ألوانه الأسود، والأصفر، والأحمر، والداكن، وقد كان يستخدم بشكل واسع خلال العهود العباسية (٢٦).

14 - البودة: من الألبسة الخارجية للجسد، وقد اختلف اللغويون في تعريفهم لها، ومزج كثير منهم بين شكلها وقماشها وألوانها، وقد جمع ابن منظور كثيرا من آرائهم فقال: إن البردة ثوب فيه خطوط، فيقال ثوب أبرد أي فيه خطوط ربما تكون سوداء أو بيضاء، والبردة كساء يلتحف به، ويقال أيضا هي الشملة الخططة (۷۷)، قال الليث و وأما البرد فكساء مربع أسود فيه صفرة تلبسه الاعراب) (۷۸).

ويتضح من حديث ابن منظور أن فريقا من اللغويين اعتبر البردة كساء، في

حين أن فريقا آخر اعتبرها شملة، والمعلوم أنها قريبة الشبه منهما، وأن الفروق يينهما قليلة، وأبرز هذه الفروق أن البردة مزخرفة ولها حاشية منسوجة، وقد تكون الحاشية دقيقة أو غليظة (٢٩٦).

والبردة من لباس الرسول ﴿ ﷺ ﴾ وقد خلعها على الشاعر كعب بن زهير، عندما قدم اليه تائبا مسلما وانشده لا ميته المشهورة التي يمدحه فيها (١٠٠٠)، وقد بقيت عند كعب حتى مات، ثم اشتراها معاوية بن أبي سفيان من ورثته بعشرة آلاف درهم، ثم بقى خلفاء بنى أمية وبنى العباس يتوارثونها ويلبسونها في المناسبات، ويطرحونها على اكتافهم في المواكب جلوسا وركوبا (١٠٠٠).

وقد استخدمت البرد خلال العهود الاسلامية الأولى، وكان منها الجيدة الصنع والغالية الشمن ولا يلبسها إلا عليه القوم، من الخلفاء والوزارء، والأغنياء، وغيرهم، ومنها أيضا رخيصة السعر، ورديئة النوع، ويلبسها عامة المجتمع، كالفقراء وغيرهم. وقسد اشتهرت عدة مناطق في الجزيرة العربية بإنتاج البرد كصنعاء وصعدة، ونجران (٨٢).

1 € - الشملة: ثوب يشتمل به واشتمل بالثوب اذا اداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، والشملة الصماء التي لبس مختها قميص أو سراويل، وكرهت الصلاة بها، وقد نهى الرسول ﴿ وَ الله عن اشتمال الصماء (٨٣)، واشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده (٨٤).

والشملة كانت تستخدم في عهد الرسول ﴿ الله المها الخلفاء الراشدون، وكذلك بعض أفراد المجتمع خلال عصر بني أمية وبني العباس، وعرف منها ذات الألوان المخططة بالأسود والأبيض، وكذلك الحمراء، والدكناء والسوداء والبيضاء (٨٥٠).

10 - الملحقة : لباس يستخدم فوق سائر الألبسة من دثار البرد ونحوه قال

الاصمعى و لحفته ألبسته اياه – أى جعلته له لحافا ، (۱۹۱) وتختلف ألوان الملاحف فقد تكون حمراء كالتي كان يستعملها على بن الحسين، أو صفراء كالتي لبسها محمد بن الحنفية، و أحيانا أخرى تكون مورسة (۱۸۷) أو معصفرة (۱۸۸) ، أو ذات ألوان أخرى، كالأسود، والأبيض وغيرهما (۱۸۹).

وقد يطلق أيضا على الملحفة اسم الملاءة، والفرق بينهما ان الملحفة اذا لم تبطن أو تخشى من الداخل فقد يطلق عليها الملاءة، وعندما تكون حشيت أو بطنت فهى ملحفة (٩٠٠). والملحفة لا تلبس وحدها بل تلبس مع الألبسة الأخرى، فقد يتم لبسها مع القميص أو مع الازار، وهما عما يشتمل به (٩١٠).

17 - المرط والمستقة: فالمرط ملحفة يؤترز بها ويروى أن المرط من ألبسة الأغنياء (٩٢)، وقد ذكر أن المرط من ألبسة النساء فيروى ( ان النبية جاءت تتعثر في مرطها (٩٣)، وذكر في الحديث أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ كان يصلى في مروط نسائه، أما أقمشة المرط فتكون من خز أو صوف أو كتان، وهو في العادة ملون ومن ألوانه السواد والخضرة، فقد ذكر أن الرسول ﴿ ﷺ ﴾ كان يرتدى أحيانا مرطا أسود من شعر (٩٤).

أما المستقة فهى جبة فرو طويلة الكم، وأصلها بالفارسية مشتى (٩٥)، وقد استخدمت كلباس خارجى للرجال، وكانت مستخدمة عند العرب فى مستهل الاسلام (٩٦)، وقد استمر وجودها خلال العصرين، الأموى والعباسى، فيروى أن بعض عليه القوم وعامة الناس كانوا يرتدونها فوق ألبستهم الأخرى، وخصوصا فى أوقات البرد، وبعض المناسبات الأخرى كالأعياد وما شابهها (٩٧).

## ثالثا : لباس القدم :

ومن ألبسة المسلمين خلال العهود الاسلامية الأولى لباس القدم، ومن أهمها الخف، والنعال، والجورب، فالخف هو ما يلبس في القدم ويكون شكله طويلا حيث يغطى الساق ويكون أيضا عريضا، ويذكر الجاحظ عن الخف وكانت العرب

تلهج بذكر النعال والفرس تلهج بذكر الخفاف ه (٩٨٠)، والخفاف كانت مستعملة في عهد الرسول ﴿ وَ الله على على على المسلمين لبسها أثناء الحج، وأجازها بعد قطع أسفل الكعبين من كل خف (٩٩٠). وكان الخف مهما بالنسبة لجميع الطبقات حتى الفقيرة.

أما ألوان الخفاف فقد تكون سوداء، ومنها الخف الذى لبسه الرسول الله (منوان الله وقد تكون حمراء، أو صفراء، ويروى أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كانوا ينهون نساءهم عن لبس الخفاف الحمر والصفر ويقولون هو من زينة آل فرعون، ويقصدون بذلك أنها من مظاهر الترف (۱۰۱)، ويذكر أن ألوان الخفاف التي كانت متداولة في العصر العباسي، السوداء، والحمراء، والصفراء، ومنها ما اختلط فيه لونان الأسود والأحمر، أو الأسود والأصفر، وتشير بعض المصادر الي أن الخف ذات اللون الأحمر كانت خاصة بخلفاء بنى العباس في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ولا يسمح لغيرهم بلبسها (۱۰۲).

ومن أنواع الخفاف المدارنيه، والمشعرة، والخفيفة، وغيرها من الأنواع، وقد تكون في البعض منها منقار في طرفه يسمى (الفرطوم) وتكون في أعلى الخف خرزة ويبطن بعض منها بالشعر، ويقال أشعرت الخف وشعرته (١٠٣٠).

أما النعال فهو أيضا من ألبسة القدم، ،وقد عرف عند العرب منذ زمن بعيد، ووصفوه في شعرهم.

قال الشاعر:

ياليت لى نعلين من جلد الضبع

وشركا من استها لا ينقطع(١٠٤)

ويذكر أن حذاء الرسول ﴿ الله كان نعالا معمولا من جلد البعير ومربوطا بشراكين يرتمي احدهما على منتصف القدم، ويمر الآخر بين الأصبع الكبرى

والثانية (١٠٠٥)، ويظهر أن النعال كان يلبس حتى أثناء الصلاة فقد روى و أن سعيد ابن المسيب كان يصلى في نعليه ، (١٠٦٠).

وكان لبس النعال يعتبر من مظاهر الزينة، قال الأحنف و استجيدوا النعال فإنها خلاخل الرجال المنعرة، والمدهونه المنحصرة، والكتانية، واليمانية، والفضية (١٠٨٠) وقد اشتهرت النعال التي لها خصران دقيقان، حيث يقول فيها الشاعر:

### إلى معشر لا يخصرون نعالهم

ولا يلبسون السيب مالم يخصر (١٠٩)

ويذكر المقدسى أن أهل العراق كانوا يكثرون من التنعل فى القرن الرابع الهجرى، ويذكر أيضاً أن الجوس كانت تلبس النعال أو تسير حافية وتشير بعض المصادر الى أن الطبقة الغنية كانت تتفنن فى لبس النعال، فالسيدة زبيدة، زوجة الخلفية العباسى هارون الرشيد، كانت تلبس النعال المرصع بالجواهر والأحجار الكريمة (١١١١)، وكان هناك النعال المصنوع من قماش ديبقى، والمحشو بالمسك والخيط بالحرير، ومنها السوداء المشدودة بالزنانير (١١٢).

والجورب لباس فارسى اقبل العرب على تقاليدة، وكانت تلبسها النساء والرجال على حد سواء، ويذكر أن المسلمين في صدر الاسلام كانوا يلفون أقدامهم وسيقانهم بخرقة كبيرة، وفوق هذه اللفافات يلبسون خفافهم الواسعة (١١٣٠)، ويذكر أن المسلمين كانوا يرتدون الجوارب حين طوافهم حول الكعبة لحماية أقدامهم من الحرارة اللاهبة (١١٤٠)، ومن أنواع الجوارب السوداء اللون وهي لباس الأمراء والقواد، وبخاصة في العصر العباسي، ومنها أيضا الخز، والقز، والمرعزوي (١١٥٠)، والحرير

ومن يقارن الملابس التي كانت مستخدمة في القرن الأول الهجرى مع أنواع

الألبسة التي عرفت واستخدمت في القرون التالية، وبخاصة عصر خلفاء بني العباس، فلن يجد هناك وجه مقارنه، وذلك لأن الفترة التي ظهر فيها بنو العباس حدث نوع من التقدم الحضارى في جميع الجالات، وكانت الألبسة من الجوانب التي طرأ عليه تحسن في النوعية والأشكال وكذلك في الجودة من حيث التفصيل والخياطة، الى جانب أن مصادر التراث الاسلامي قد حفظت لنا العديد من الروايات حول تلك الألبسة وحول طبقات المجتمع ونوعية الألبسة التي كانت تستخدم، ولهذا فسوف نورد بعض التفصيلات عن طبقات السكان وأهم الألبسة التي كانت تستعمل وبخاصة في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

وفيما يبدو أن كل طبقة أو طائفة، وبخاصة في العصر العباسي، قد اختصت بلبس خاص يميزها عن سواها، فالخلفاء اتخذوا اللون الأسود شعارا لهم ولبسوا القلانس، ووضعوا عليهم العمائم السود (١١٧٠)، أما ملابسهم فكانت تشمل القباء الأسود المصمت (١١٨٠)، وقد يكون مصنوعا من الخز، وأحيانا يكون مفتوحا من الصدر ويلبس فوقة الجبة السوداء أو العباءة (١١٩٠).

ومن لباس الخلفاء أيضا القميص والسروال والطيلسان والدراعة والرداء، بل وكان البعض من خلفاء بنى العباس، خلال القرن الثالث الهجرى، يلبس فى المواكب القباء الأسود الذى يصل الى الركبة، ويتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر، وأحيانا يتشح بعباءة سوداء ثم يلبس القلسوة وقد زينت بجوهرة غالبية (١٢٠).

وكان في خلفاء بني أمية وبني العباس من يلبس القميص مرارا أو تغسل له مرات متعدده مثل هشام بن عبد الملك، وأبي جعفر المنصور، أما المهدى والرشيد، والمأمون، والمعتصم والواثق فإنهم كانوا لا يلبسون القميص إلا لبسة واحدة، إلا في حالة أن يكون نادرا، ومنهم أيضا من كان يلبس الجبة لعدة أشهر، وربما بجاوزت السنة، وضرورة لبس الجباب والاردية مثل الأقمصة والسراويل، لأن القميص والسراويل هي الشعار (۱۲۲)، وسائر الثياب الدثار (۱۲۳).

أما الوزارء والامراء والقادة فكانوا يلبسون الدراعة والطيلسان والقميص والرداء ، كما كانوا يلبسون الأقبية السوداء، وفي أيام الاحتفالات الرسمية كانوا يرتدون ثياب المواكب وهي : قباء وسيف بمنطقة وعمامة سوداء، وأحيانا في أرجلهم الجوارب أو الخفاف (١٢٣) .

أما ملابس القضاة والعلماء والفقهاء فكانت القميص والطيالسة السوداء والعمامة، وفي بعض الأحيان كانوا يلبسون عمامة سوداء بشكل خاص مبطنة (۱۲۵) وطيلسان أسود، وأول من غير لباس العلماء والفقهاء والقضاة الى هذه الصورة هو قاضى القضاه في عهد الخليفة هارون الرشيد القاضى يعقوب أبو يوسف (۱۲۵).

وملابس الخطباء والمؤذنين كما وصفهم الجاحظ عندما قال: قد لا يلبس الخطيب والمؤذن الملحفة ولا الجبة ولا القميص ولا الرداء والذى لابد منه العمة والازار وربما قام الخطيب في المصلين وعليه ازاره وربما قام وعليه عمامته (١٢٦٠).

والشعراء والأدباء كانوا يلبسون الموشى والمقطعات والاردية، وقيل إن بعض الشعراء فى القرنين الثالث والربع الهجريين كانوا يلبسون ثيابا شاذة لكى بجلب النظر (۱۲۷)، ويذكر الجاحظ أن بعضهم لم ينزع قميصة قط، وآخر لم ينزع ثوبه من جهة الرأس، بل يفك الازرار فيسقط الثوب على الأرض، وآخر يلبس برد أسود فى الصيف والشتاء فهجاه

أحد الشعراء بقوله:

وأما لباس الحرس الواقفين على أبواب قصور خلفاء بنى العباس فكان فى الغالب الأقبية السوداء، أما الحرس السائر فى المواكب فيتميز لبسهم بالثياب الفخمة، بل وكانوا يمشون وفى أيديهم السلاح، ويذكر أن الخليفة المعتصم ألبس الحراس فى عهدة أنواع الديباح والمناطق المذهبة (١٢٩).

أما لباس الخدم فيتميز دائما بالقباء والمنطقة، ويذكر أن بعض الخدم كانوا يلبسون ازرا مخططة وذلك بإسبالها على أوساطهم بعد عقدها من الأعلى (١٣٠) .

ولباس العامة يختلف بين الأغنياء ومتوسطى الحال والفقراء، فالأغنياء منهم يلبسون القميص ورداء فوق السراويل والجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوف والمتوسطو الحال يلبسون الازار والقميص والدراعة، وقد تختلف ألبستهم باختلاف صنائعهم وأحوالهم وطبقاتهم وأماكنهم، ولكن بصورة عامة تشمل ألبستهم على ما ذكرنا بالاضافة الى الجبة والنعال والجوارب والقباء (۱۳۱)، أما الفقراء منهم الذين لا يملكون شيئا سواء الثياب الممزقة العتيقة فتسمى ثيابهم خلقان (أسمال) وكانوا أيضا يلبسون المدرعة وهي نوع من أنواع الجب، تصنع من الصوف بصورة خاصة، كان بعض الفقراء يلبسون التبان، وهو نوع من السراويل (۱۳۲).

أما فقة النساء فلم يكن بعيدا عن مجتمع الرجال حيث نساء الخلفاء والوزراء وعليه القوم كن يلبس أنواع الألبسة المختلفة، ذات الأصباغ المختلفة، وذات النوعيات والألوان الجيدة والغالية الثمن أما نساء الطبقة الوسطى فكن يأتين بعد فقة الطبقة الأولى فيلبسن الملابس الجيدة والمتوسطة في النوعية والأسعار، ولكن الفقيرات من النساء لم يكن أسعد حظا من فقة الفقراء من الرجال وإنما لباسهن كان المدرعة والأسمال والسراويل البيضاء التي يذكر ابن منظور أنه شاع استخدامها بين العامة (177).

وخلاصة القول: أن اللباس يستخدم في الأساس لستر جسد الإنسان من البرد والشمس وماقد يهدده بالأخطار الطبيعية وما شابهها، وأيضا لستر العورة لدى كل من النساء والرجال مع الاختلاف في هيئة وطريقة استعماله، بل ولا براز معالم الجمال ولزيادة الجاذبية والفتنة وقوة التأثير في الآخرين وكون الألبسة العربية أحد الجوانب الحضارية التي عرفها واستخدمها أفراد المجتمع الاسلامي منذ العهود الاسلامية الاولى، والتي بعضها لباس عربي أصيل عرفه العرب منذ عصور الجاهلية واستمر استخدامه في العهد الاسلامي، والبعض الآخر قد عرف عند سكان الام

والحضارات الأخرى، كالفرس وغيرهم، ثم جلب عن طريق اختلاط العناصر المختلفة، والرقيق، والتجار، من الألبسة المتداولة بين المسلمين. والغالب على الملابس مند عهود قديمة أنها تتنوع لأهميتها، ولهدف استخدامها، وأحيانا للدلالة على المراكز الاجتماعية لبعض الأفراد والطبقات في المجتمع.

فهناك ألبسة خاصة بتغطية الرأس عند الرجال والنساء، كالعمامة والقلنسوة للرجال، والخمار والنقاب والعصابة للنساء أما الجسد فالألبسة له كثيرة، ومنه ما يمكن استخدامه داخليا وآخر خارجيا، فمن البسة الجسم الداخلية القميص، والازار، والسراويل، أما الألبسة الخارجية فهى كثيرة وقد أجملنا أهمها في الصفحات السابقة من هذا البحث ومنها العباءة، والقباء، والجبة، والطيلسان، والرداء، والدراعة، والشملة، والخميصة وغيرها أشياء عديدة تم ذكرها في بعض والبحاث الاسلامي أما لباس القدم فمن أشهر ما استخدم للاقدام الخف والنعال والجورب.

وجميع الألبسة العربية التي مرت بنا خلال البحث كان أغلبها مستخدما بشكل بسيط ومحدود خلال صدر الاسلام، والجزء الأول من عصر بني أمية، ولكن منذ نهاية الدولة الأموية وأثناء عصر الدولة العباسية ازداد عدد الألبسة من حيث النوعية والأوان، وطرق الاستخدام، وكذلك التفصيل والخياطة. والسبب في هذا التطور يعود الى كثرة الأموال في أيدى الناس، والى اختلاط العنصر العربي مع غيره من العناصر المختلفة، كالفرس والروم، والبربر، والترك، والهنود وغيرهم، وهذا الأختلاط قاد الى ايجاد بعض التحسينات والتطورات على نوعية الالبسة وطريقة صنعها واستخدامها، بل وقاد ذلك الى تمييز كل طبقة بألبسة خاصة بها، فالخلفاء ونساؤهم كانوا يلبسون أفضل نوعية من اللباس، ثم يليهم كبار رجال الدولة كالوزراء، والقادة، والأمراء، والفقهاء والعلماء وغيرهم من العاملين في الدولة ويعتبر الخلفاء وعلية القوم في المجتمع من الطبقة الغنية التي تملك أفضل الأشياء في المجتمع، وبالأخص المال والجاه واللباس وما شابه ذلك، ثم يليهم متوسطو الحال

فى المركز الاجتماعى من حيث الدخل والمكانه الاجتماعية، وكذلك فى نوعية الالبسة التى يستخدمونها، وفى أسفل الهرم يأتى أفراد الطبقة الاجتماعية الذين يعيشون فى حالة العوز من حيث الحصول على الطعام والشراب واللباس وبهذا بجدهم لا يعيشون الا على فتات الأغنياء، أو أهل الخير فى المجتمع، أو على ما يجنى بعضهم من دخل زهيد من مهنة أو حرفة قد يزاولها فى المجتمع.

### الهوامش

(١) الجاحظ البيان والتبيين ( القاهرة ١٩٣٨م ) جـ ٢، ص ٨٨ .

M.M. Ahsan. Social life Under the Abbasids (170-289A.H.) (London, 1979) PP. 30ff.

(٢، ٣، ٤) الجاحظ، البيان، جـ٣، ص ٩٢، جـ٢، ص٨٨، جـ٣، ص٩٣، ص١٠٠

B. Walter. Encyclopaedia of Islam Ist-ed (Turban)

- (٥) فنسنك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ( القاهرة، ١٩٦٤م ) ( مادة عمامة ) جـــ ، م
  - (٦) الصابئ، رسوم دار الخلافة ( يغداد، ١٣٨٣هـ/١٩٦٤م ) ص ٨١
  - (۷، ۸) ابن الجوزي، تلبيس ابليس ( القاهرة، ۱۹۲۸م ) ص ۱۹۸، ص ۱۸۲
- (٩) الصابئ، رسوم دار الخلافة ، ص٩١، جريجى زيدان، تاريخ التمدن الاسلامى ( القاهرة، ما ١٩٣٥)، جـ٣، ص ٢٠٩.
- M, Ahsan, So- ، ۱۱۹ ص ( بيروت، بدون تاريخ ) ص ۱۱۹ شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) ص داداني، المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ ) حدم المقامات، شرح محمد عبده ( بيروت، بدون تاريخ )
- (١٢) الأصفهاني، الأغاني، وزارة الثقافة والارشاد، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة، جـ٢ ص ١٩٤٠، انظر أيضا، سعاد ماهر، مخلفات الرسول ﴿ الله في المسجد الحسيني ( القاهرة معلم) ص ١٩٦٥ م ص ٨٤٠ .
  - (١٣) الطبرى، تاريخ الأم والملوك، ( طبعة ليدن ١٨٧٩م ) جـــــــ ، ص ١٩٦٠ .
  - (١٤) الجاحظ، البيان والتبيين، جـ٣، ص ١١٧، الصابي، رسوم دار الخلافة، ص ٩٠
    - (١٥) الجاحظ، المصدر السابق، جـ٣، ص ١٠٣
- (١٦) دَوَزَى، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة اكرم فاضل ( بغداد، ١٩٧١م ) ص ٢٨ .
  - (۱۷) ابن سعد، الطبقات الكبرى ( بيروت ١٩٥٧م ) جـ٥، ص ٢٨١ .
    - (١٨) ١٩) دوزي، المعجم المفصل، ص ٢٤٧، ص ٣٠٥.
      - (٢٠) ابن سعد، الطبقات جـ٣، ص ١٧-١٧.

- (٢١) ابن عبد ربه، العقد الفريد ( القاهرة ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م ) جـ١، ص ١٨٨.
- (٢٢) مصطفى جواد، أزياء العرب الشعبية (مجلة التراث الشعبي)، والعدد الثامن، سنة ١٩٦٤م، و٢٢) مصطفى حرو.
  - (٢٣) خلوقي الخلوق طيب يتخذ من الزعفران وعليه الحمره والصفرة .
    - (٢٤) الأصفهاني، الأغاني، جـ ١٥، ص١٣١
  - (٢٥) ابن منظور، لسان العرب ( القاهرة ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م ) جـ٨، ص ٣٧٣
    - (٢٦) ابن الجوزي، أخبار الحمقي والمغفلين ( بغداد ١٩٦٦م ) ص ١٧٧ .
      - (۲۷) دوزی، المعجم، ص ۲۳۸ .
  - (٢٨) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر ( القاهرة ١٩٦٤م ) جـ ٢، ص ٢٠٥ .
    - (٢٩) ابن سعد، العلبقات، جـ٤، ص ٦٢.
    - (٣٠) ابن الجوزى، أخبار الحمقى، ص ١٧٧.
    - (٣١) ابن سيدة، كتاب المخصص ( بيروت، تاريخ النشر بدون ) جـ ١ ، ص ٨٦
  - (٣٢) سيد أمير على، تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ( القاهرة، ١٩٣٨م ) ص ٣٨٩ وما بعدها .
- (٣٣) المرجع نفسه، انظر أيضا ابن سيدة، المخصص، جـ ١ ، ص٨٦، ابن الجوزى، أخبار الحمقى، ص
  - (٣٤) الشابشتي، الديارات، حققه كوركيس عواد ( بغداد ١٩٥١م ) ص ١٠٠-١٠١ .
    - (٣٥) الجاحظ، البيان والتبيين، جـ٣ ص١١٥-١١٥
- (٣٦) آدم متز، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة (القاهرة ١٩٤٠) من ٢٢٧ .
  - (٣٧) الجاحظ، البيان والتبيين، جـ٣، ص ٢٨٧.
- (٣٨) انظر الجاحظ، البيان، جـ ٢ ص ٣٤٢، الهمذانى، المقامات، ص ٣٠٠، سيد أمير على، تاريخ العرب، ص ٣٨٨ .
- (٣٩) ابن سيدة، المخصص، جـ٤، ص٧٩، ابن منظور، لسان العرب، حـ٣، ص١٢٦ ، الجاحظ البيان والتبيين، جـ٢، ص ٣٤٢ .
  - (٤٠) المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( مطبعة بريل بليدن، ١٨٧٦م )، ص ١٢٩.
    - (٤١) أبن منظور، لسان العرب، جــ٧، ص ٢٨١ ،

- ٤٩) دوزی،المعجم، ص٤٩ .
- (٤٣) سعاد ماهر، مخلفات الرسول في المسجد الحسيني، ص٨٣.
  - (٤٤) ابن الجوزى، تلبيس ابليس، ص ١٨٥ .
  - (٤٥) جرجي زيدان، تاريخ التمدن، جـ٣ ص ٦٣٩ .
    - (٤٦) الشابشتى، الديارات، ص ٢٩.
    - (٤٧) ابن الجوزى، تلبيس ابليس، ص ١٨٤.
- (٤٨) جرجي زيدان، تاريخ التمدن الاسلامي، جـ٣، ص ٢٠٩.
- (٤٩) ابن الجوزى، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( حيدر آباد، ١٣٥٩هـ ) جـ ٨، ص ١٧١ .
  - (٥٠) سورة يوسف، الآية ١٨.
  - (٥١) سعاد ماهر، مخلفات الرسول، ص ٨٥.
    - (۵۲) دوزی، المعجم، ص ۳۰۲
  - (٥٣) ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ٣، ص ١٩.
    - (٥٤) دوزي، المعجم، ص ١٩ .
    - (٥٥) ابن سعد، الطبقات، جـ٣، ص١٧.
      - (٥٦) المصدر نفسه، جده، ص ١٠٣.
  - (٥٧) جرجي زيدان، تاريخ التمدن، جـ٣، ص ١٣٩.
  - M. Ahsan, Social Life, PP. 36ff. مر ١٦، مر ١٦، الجاحظ، البيان والتبيين، جـ٣، ص ١٦،
    - (٥٩)الجاحظ البيان والتبيين، جـ٧، ص ٩٧
    - (٦٠) آدم متز، تاريخ الحضارة الاسلامية، ص ٤١١ .
      - (٦١) دوزی، المعجم، ص ١٩٨ ١٩٩ .
- (٦٢) ابن سعد، الطبقات، جـ٥، ص١٠٣، ابن منظور، لسان العرب، جـ٢٠، ص ٢٤١، انظر أيضنا حسين العبيدى، الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية الأثرية . (بغداد، ١٩٨٠م) ص١٩٨ ١٩٤.
  - (٦٣) سعاد ماهر، مخلفات الرسول في المسجد الحسيني، ص ٨٠.
- (٦٤) صغى الرحمن المباركفورى، الرحيق المحتوم، بحث في السيرة النبوية (بيروت ١٤٠٨هـ/

۱۹۸۸م) ص ۲۰۸ – ۲۰۹.

(٦٥) ابن سعد، الطبقات، جـ٣، ص ١٨، جـ٥، ص ١٥٤، ١٥٤.

(٦٦) الجاحظ، البيان والتبيين، جـ٣، ص ١٠٦.

(٦٧) ابن منظور، لسان العرب، جـ٨، ص ٨٢.

(٦٨) الأصفهاني، الأغاني، جـ٢، ص ٢٨١.

(٦٩) سورة البقرة: آية ١٣٧، انظر أيضا جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، جـ٢، ص ٢٠٩.

(٧٠) ابن سيدة، الخصص، مجـ٣، جـ١، ص ٧٩.

(٧١) سعاد ماهر، المرجع السابق، ص ٨١.

(۷۲) دوزی، المعجم، ص ۱٤۲.

(٧٣) ابن منظور، لسان العرب، جـــــ، ص ٢٨١.

(٧٤) دوزي، المعجم، ص ٦٢، ٦٣.

(٧٥) ابن سيدة، الخصص، مجـ٣، جـ١، ص ٨١، ابن الجوزى، تلبيس ابليس، ص ١٨٥، الله المارات، ص ٣٩.

(٧٦) المبادر نفسها.

(٧٧) انظر تفصيلاً عن الشمله اسفل.

(۷۸) ابن منظور ، لسان لعرب، جــ ۱ ، ص٥٠ ، صالح أحمد العلى والأنسجة في القرنين الأول الثاني، مجلة الأبحاث، السنة (٢١) الاجزاء (٤،٣،٢) ، بيروت ١٩٦١م، ص ٥٦٠ وما بعدها.

(٧٩) دوزی ، المعجم ص٥٦.

(٨٠) ومطلع تلك اللامية:

والعفو عند رسول الله مأمول والعفو عند رسول الله مأمول قرآن فيها مواعـظ وتفصيــل

مهلاً هداك الذي اعِطاك نافلة الـ

وعندما وصل زهير الى قوله:

مهند من سيوف الله مسلول

ان الرمسول لنور يستضاء به

قام الرسول ﴿ وَ عَلَى المُولِ القصيده القصيده الماعرى الشاعر، فأطلق نقاد الادب على هذه القصيده اسم (البرده) انظر القصيده، ابو سعيد الكرى، شرح ديوان كعب بن زهير (القاهه ١٣٦٩ هـ/ ١٩٥٠م) ص٦-٢٣.

(١٨)سعاد ماهر، مخلفات الرسول 雄 في المسجد الحسني، ص٨٠، ويذكر انَ بردة الرسول 🕮 🕻

قد نقلت من العراق إلى مصر، وعندما فتح السلطان سليم الاول مصر استلمها مع باقى الأمانات المقدسة ، وحملها جميعاً معه الى قصر طوبقابو فى العاصمه استانبول ، انظر كمال جيغ، وزاره الدعاية والسياحه التركية- الامانات المقدسة-(استانبول ١٩٦٦م).

(۸۲) دوزی ، المعجم، ص٥٦.

(٨٣) فنسنك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، جـ٣، ص١٨١.

(٨٤) ابن سيده، الخصص، مجـ٣ ، جـ١ ص٩٧.

(٨٥) المصدر نفسه مجـ ٣ ،جـ ١ ،ص ٩٧،٧٩ ،دوزي ، المعجم، ص ١٩

(٨٦) ابن سيده، الخصص، مجـ٣ ، جـ١ ص٧٦.

(۸۷) المورسة أى مصبوغة بصبغ الورس الأصفر الذى يستخرج من نبات يسمى الورس، والذى اكثر مواطنه بلاد اليمن.

(AA) كلمه معصفره مأخوذه من كلمه العصفر وهو صبغ أصفر اللون.

(٨٩) انظر تفصيلات اكثر في ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ٥، ص١٤٢، ١٣٤،٨٤ .

(٩٠) ابن منظور، لسان العرب، جـ ١ ١ ،ص٢٢٥.

(٩١) ابن سعد الطبقات الكبرى، جـ٥،ص١٣٤.

(۹۲) ابن سيده، المخصص،مجـ٣، جـ١، ص٧٧.

(٩٣) الاصفهاني، الأغاني، جـ ٨، ص١٥٥.

(۹٤) دوزی، المعجم، ص۳۲۳.

(٩٥) مشتى أي رداء من القطن والحرير.

(٩٦) انظر بن سيده، الخصص، مجـ ٣ ، جـ ١ ، ص ٨١، ابن سعد، الطبات الكبرى، جـ ٣ ، ص ١٠١٠.

(٩٧) ابن سعد، الطبقات، جـ٣،ص١٠١، جـ٥، ص١٦١.

(٩٨) الجاحظ. البيان، جـ٣، ص٩٦- ٩٧.

(۹۹) دوزی، المعجم ، ص۱۳۷

(١٠٠) ابن الجوزى، تلبيس ابليس، ص١٩٩.

(١٠١) ألجاحظ، المصدر السابق، جـ٣، ص١٠١٠

(٢ - ١) ابن الجوزى، المصدر السابق، ص٤٨، الصابع، رسم دار الخلافة، ص١٠٧٥

١٠٣٠) ابن سيده، المخصص، مجـ٣، جـ١، ص١١٤.

(١٠٤) الجاحظ ، البيان والتبيين، جـ٢، ص١٠١.

(ه ١٠) دوزي المصدر السابق، ص١٢٧.

- (۱۰٦) ابن سعد ، الطبقات الكبرى، جـ٥، ص ١٠٤
- (١٠٧) الجاحظ ،البيان والتبيين، جـ٣، ص٩٠.٩٠.
- (١٠٨) المصدر نفسه، ابن سيده، الخصص، مجـ ٢، جـ ٢ ، ص ١١٢.
  - (١٠٩) الجاحظ، المصدر السابق، جـ٣، ص٩٠١.
    - (١١٠) المقدسي، احسن التقاسيم، ص١٢٨.
- (١١١) سيد امير على، تاريخ العرب والتمدن الاسلامي، ص٣٨٩، ٣٨٧.
  - (١١٢)الصابئ ، رسوم دار الخلافة ، ص٩٢.
    - (۱۱٤،۱۱۳) دوزی المعجم اص۱۰۹.
  - (١١٥) المرعزوي الجوارب المصنعه من القز والحرير.
- (١١٦) سيد امير على، المرجع السابق،٣٨٧، ٣٨٩، الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص٩٢.
  - (١١٧) الجاحظ، التاج في اخلاق الملوك (القاهره ١٩١٤م)،ص١١٧.
- (١١٨) المصمت: يقال ثوب مصمت إذا كان لا يخالط لون، الصابئ، رسوم دار الخلافة، ص٠٩٠.
  - (١١٩) سيد امير على، تاريخ العرب والتمدن الاسلامي، ص٣٨٧.
- (١٢٠) الطبرى، تاريخ الام والملوك، جـ٧، ص ٨٠ ، سيد امير على ، تاريخ العرب والتمدن، ص ٣٨٧.
  - (١٢١) الشعار: ما يلبس مخت الثياب وهو ما يلي شعر الجسد.
    - (١٢٢) انظر الجاحظ، التاج في اخلاق الملوك، ص١٥٤.
- (١٢٣) الصابئ، رسوم الخلافة، ص ٩٦،٩١ ، ادم متز ، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري، ص ١٤٥.
  - (١٢٤) المبطنه أي لباس له بطنه قويه ثخينه انظر الصابئ، رسوم دار الخلافه، ص٩٦.
- (١٢٥) الصابئ ، رسوم دار الخلافة، ص٩٠، ،سيد امير على، تاريخ العرب والتمدن الاسلامى، ص١٠٥، جرجى زيدان، تاريخ التمدن الاسلامى، جـ٣، ص٩٠٥.
  - (١٢٦) الجاظ ، البيان التبيين، جـ٣، ص٨٦.
  - (۱۲۷ یا ۱۲۸) المصدر نفسه، جـ۳،ص۱۱۳٪
  - (١٢٩) محمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق (القاهرة ١٩٦٥م) ص٢٣.
    - (۱۳۰) اين منظور، لسان العرب، جـ٨، ص٣٧٣.
- (۱۳۱) سيد امير على، تاريخ العرب والتمدن الاسلامى، ص٣٨٩، جرجى زيدان، التمدن الاسلامى، جده، ص٨٣.
- (۱۳۲) ابن منظور ، لسان العرب، جـ ۱ ،ص ۳۳٤، وللمزيد عن البسة النساء، انظر الموشى، للوشاء (القاهره، ۱۳۷۲هـ/ ۱۹۵۳م)، ص ۱۳۳ وما بعدها، ابن الجوزى، تلبيس ابليس، ص ۲۰۹ ابن سيدة، الخصص، جـ ٤ .ص ۳۳ ،سيد أمير على ، تاريخ العرب والتمدن الاسلامى، ص ۳۸۹.

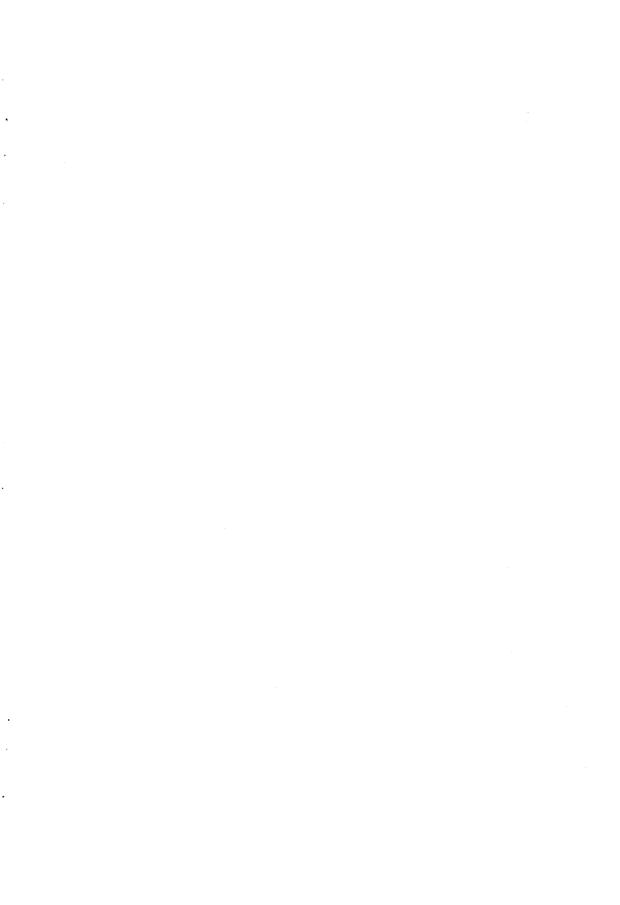

# (11)

أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القروى الإسلامية المبكرة

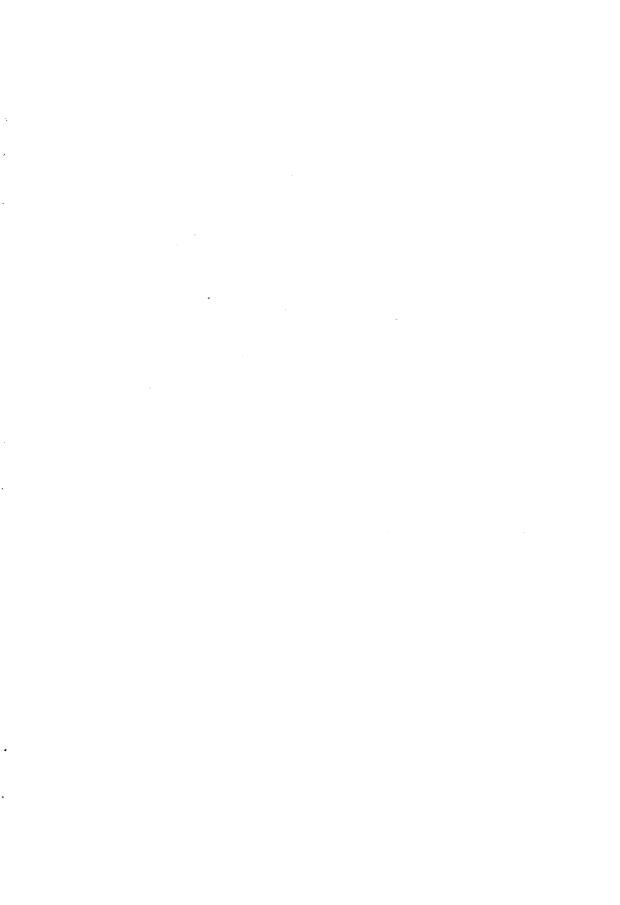

# أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة<sup>ث</sup>

• عرفت دباغة الجلود وصناعتها في أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية بين عصور مبكرة قبل الإسلام كما عرفت حرفة الحدادة وتجارة وبيع الأخشاب منذ القدم

إن الحياة الحرفية والصناعية من أقل المواضيع التي ناقشها المؤرخون خلال العهود الإسلامية الأولى ، فعندما نريد معرفة أوضاع أي حرفة معينة خلال العصور الإسلامية المختلفة ، فربما لانجد المعلومات الكافية لإعطائنا صورة واضحة عن هذا الجانب الحضارى ، إلى جانب أن الاقتصار على الكتب التاريخية البحتة لايكفى لبحث مثل هذا الجانب ، ولابد من الإطلاع على مصادر أخرى متنوعة ككتب الأدب ، والجغرافيا والطبقات والتراجم وغيرها ، ثم إن دراسة مثل هذه الجوانب قد يختلف من مكان إلى آخر وذلك حسب أهمية المكان ومادون عنه من معلومات حفظته لنا المصادر الأولية ، فدراسة الحرف والصناعات في العراق أو بلاد الشام ليست في نفس المستوي لموضوع قد يدرس حول هذا الجانب في المنطقة الحجازية، وذلك أن المناطق الأولى قد توافرت عنها المادة العلمية التي قد تسعف الباحث لإخراج بحث متكامل من جميع جوانبه ، في حين أن المناطق الحجازية قد ينقصها توافر المعلومات والسبب في ذلك يعود إلى درجة التدوين والتأليف بأنه كان قليلاً حول الحجاز فيما لو قابلته مع غيره من أجزاء العالم الإسلامي وخصوصاً تلك المناطق التي كانت تحيط أو تقرب من مراكز الخلافة سواء في الشام أو العراق أو بلاد مصر وغيرها من المدن الحضارية في الدولة الإسلامية.

ولكن مع قلة المادة الى نعترف بها جميعاً حول المدن الحجازية فلم أكن يؤوساً

<sup>\*</sup> بحث منشور في مجلة المنهل العدد ٤٩٣ المجلد ٥٣ جمادي الأول والآخرة ١٤١٢هـ - نوفمبر ويسمبر ١٩٩١م، ص ٨٢ - ٩٦ .

في أن لا أجد بعض المعلومات التي تدل على وجود حرف وصناعات متعددة عند أهالى الحجاز خلال العهود الإسلامية المبكرة ، ولهذا فقد جمعت أنواعاً مختلفة من المصادر الأولية ، حصلت من خلالها على بعض الحقائق حول عدد من المحرف والصناعات المتواجدة عند الحجازيين والتي ستكون موضوع هذا البحث ، علماً أنى لم أشمل كل الحرف والصناعات الموجودة عندهم ولكن ركزت على أهمها وأكثرها نشاطاً ، وسوف تناقش على النحو الآتي ، دباغة الجلود وخرازتها ، والنجارة ، النسيج والخياطة والصباغة ، التعدين والحدادة ، الصياغة ، ثم حرف أخرى متنوعة .

### أولاً : دباغة الجلود وخَرَازتها :

إن احتراف دباغة الجلود وصناعتها قد عُرفت في أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية من عصور مبكرة قبل الإسلام ، فلم يكن استخدامها والتجارة فيها على نطاق المستوى المحلى الإقليمي فقط ، وإنما كانت سلعة عالمية يتاجر فيها بجار شبه الجزيرة وخصوصاً الحجازيين ، إلى أنحاء بعيدة ومتعددة من العالم (۱) ، وقد أفادتنا بعض المصادر الإسلامية المبكرة عن المدن الحجازية التي كانت ذات شهرة عالمية في هذه الحرفة ، فيذكر الهمداني (۱) ، والبكرى (۱) أن مدينة الطائف كانت المدينة الرئيسية في دباغة وتصنيع وتجارة الجلود الجيدة النوعية والإدريسي (۱) وابن المجاور (۵) وياقوت الحموى (۱) قد وافقوا الهمداني والبكرى على ما ذكرا ثم أضافوا أن سلعة الجلود المدبوغة في الطائف كانت من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع الطائفي وذلك بترويجها والتجارة فيها ليس في شبه الجزيرة فحسب ولكن في أماكن عديدة من العالم .

إلا أن الطائف لم تكن هي الوحيدة في الحجاز التي تمارس فيها مهنة دباغة الجلود ، وإنما وجد في مكة وجدة والمدينة من يزاول هذه الحرفة ، لكن لم تكن في مستوى النوعية وكثرة الإنتاج التي كانت في مدينة الطائف (٧) ، كما أن هذه

المدن نفسها لم تكن في مستوى واحد من حيث الجودة والإنتاج للجلود المدبوغة ، وتأتى مكة في المرتبة الثانية بعد الطائف كما كان هناك عدد من الحرفيين يعملون في دباغة الجلود فيها ، إلا أنها أيضاً تعتبر السوق المركزى لترويج وتصدير إنتاج أهالى الطائف من الجلود المدبوغة الجاهزة ، ثم إن بعض الطائفيين أنفسهم قد يذهبون إلى مكة للاستقرار بها ومزاولة حرفة الدباغة إلا أن مثل هذا الإنتقال من الطائف إلى مكة لم يؤثر على سمعة الطائف في أن تتصدر المنطقة الحجازية في مزاولة هذه الحرفة (٨).

وبما أن أى حرفة أو صناعة تختاج إلى عوامل مساعدة ومواد أولية ، فإن دباغة الجلود تختاج إلى الجو الملائم للدباغة ، كأن يكون جافاً وذا هواء معتدل ، ثم يستلزم وجود المادة الأولية للدباغة ألا وهى جلود الحيوانات الصالحة لمزاولة حرفة الدباغة ، ثم المواد والمحتويات التى تضاف إلى الجلود أثناء دباغتها وعادة تكون من أوراق ولحاء بعض الأشجار المخصصة لمثل هذه المهنة ، وإذا كانت هذه اللوازم التى يحتاج إليها من يحترف مهنة الدباغة ، فإنه لحسن الحظ أنها كانت متوفرة فى الحجاز وخصوصاً فى مدينة الطائف وما يحيط بها ، فهى ذات جو عليل جداً لمارسة الدباغة ثم إن الحيوانات والأشجار الضرورية للدباغة كانت موجودة وبكثرة ليس فى الطائف وضواحيها وإنما فى أماكن عديدة من أرض الحجاز (٩) ، ولهذا فلم يكن هناك أى عقبة لمزاولة مهنة الدباغة فى الطائف وغيرها من المدن الحجازية.

ولكن نشاط حرفة الدباغة في المدن الحجازية ربما كانت واسعة ونشيطة حتى تستهلك جميع جلود الحيوانات التي كانت موجودة في المنطقة ، والدليل على ذلك أن عدداً من المصادر تذكر نشاط استيراد الجلود غير المدبوغة من غير مناطق الحجاز حتى يتم دباغتها في كل من مكة والطائف ، وكانت المدن اليمنية وكذلك المدن العراقية وبلاد فارس وخراسان من أنشط البلاد التي تصدر هذه السلعة إلى الحجاز حيث يتم دباغتها هناك ثم تصديرها مرة ثانية إلى أنحاء العالم (١٠٠).

أما المواد الأساسية التي تضاف إلى الجلود أثناء دباغتها ، والتي يمكن الحصول عليها من بعض الأشجار والنباتات ، فنجد أن الدينوري (١١) وابن سيده (١٢) يذكران قائمة بأسماء الأشجار والنباتات التي تستخدم أوراقها في حرفة ودباغة الجلود ، ولم بكهنا يكتفيان بذكر الأسماء فقط لهذه الأشجار وإنما استطردا في وصف كل شجر أو نبات ونوعية الجلد الذي يتم دبغه مع التوضيح لبعض الأشجار المهمة والتي تكون أكثر صلاحية من غيرها في دباغة الجلود وإعطاء صفات جيدة كالنعومة ، واللون للجلد المدبوغ . ومن يطلع على أسماء الأشجار والنباتات التي ذكرها كل من الدينوري وابن سيده ، فإنه سيجدها جميعاً في شبه الجزيرة وخصوصاً أراضي الحجاز مع العلم أن من أهم وأحسن الأشجار التي تستخدم والمتواجدة بوفرة في المناطق الحجازية ، هي أشجار القرظ (١٣) التي لانزال تغطى أجزاء وساعة من أودية وجبل الحجاز والتي كانت من أهم المواد الأساسية التي يعتمد عليها العاملون في مهنة الدباغة ، إذ كانوا يذهبون هم بأنفسهم لجمعها من أماكنها وإحضارها إلى الأماكن التي تمارس فيها المهنة ، أو أنه كان هناك من هو متخصص في جمع الأخشاب والأشجار المتنوعة ومن ضمنها شجر وأوراق القرظ الذى يحضر إلى الأسواق والأماكن المتخصصة في بيعها فيتصل الدّباغون بهؤلاء المهنيين ويشترون منهم ما أرادوا لكي يمارسوا حرفتهم في الدباغة (١٤) .

وحيث أن المصادر الأولية أكدت على نشاط حرفة الدباغة في المدن الحجازية خلال العهود الإسلامية الأولى ، إلا أنه لايزال لدينا بعض الغموض عن الطرق المتبعة ، والخطوات التي تُتخذ أثناء عملية الدباغة ، ثم إنا لاندرى هل كان يعمل الدباغون في كل من مكة والطائف وغيرها على شكل نقابات وجماعات يتعاونون لمزاولة هذه الحرفة ، أم أنهم فقط كانوا يعملون على شكل أفراد أو أسر مستقلة بعضهم عن الآخر ، مع العلم أن الدينورى وابن سيده في فصليهما اللذين خصصاهما للدباغة زودانا بمعلومات قيمة عن بعض الخطوات التي تُتبع أثناء الدباغة ، وزيادة على ذلك فقد ذكرا الأشجار وبعض الأدوات التي يستخدمها الدباغة ، وزيادة على ذلك فقد ذكرا الأشجار وبعض الأدوات التي يستخدمها

الدباغون أثناء مزاولة أعمالهم (۱۵) ، وبالرغم من وجود هذا كله فالنقص لايزال واضحاً ، وخصوصاً في الطرق التكتيكية لممارسة هذه الحرفة ، ثم مدى ثقلها وعلاقتها بالأسواق والحرف الأخرى ، ثم أيضاً التحديد والتعريف بالأماكن التى كانت تقام فيها المدابغ ، علماً بأن عملية الدباغة قد تسبب مخلفات قذرة وكذلك وكذلك رائحة غير طيبة ، فلهذا لاندرى عن العاملين في هذه الحرفة وكذلك القائمين على الحفاظ على نظافة المدن ، هل كانوا يحتاطون لمثل هذه الأمور أم لا؟!

وطالما أن حرفة الدباغة تمارس بشكل جيد في مناطق الحجاز لهذا لابد أن يكون هناك حرفة الخرازة التي هي في الأساس تابعة لمهنة الدباغة ، فبعد عملية الدبغ تأتى صناعة هذه الجلود المدبوغة وتشكيلها على نمط أدوات مختلفة ، وقد يكون هناك من فئة الدباغين من يجيد حرفتي الدباغة والخرازة معاً ، أو أن الخرازين المتخصصين يقومون بالإتصال بالدباغين والتعاون معهم لكي يحولوا إنتاجهم إلى أدوات أكثر صلاحية للإستعمال ، فتروى لنا بعض المصادر عن تواجد الخرازين وبكثرة في المدن الحجازية ، وخصوصاً في مكة حتى إنهم صاروا من كثرتهم يسيطرون على أماكن أصبحت خاصة بهم بل وعرفت بأسواق أو أزقة الخرازين في أماكن متعددة من مكة (١٦) ، في حين أن مصعبه ابن الزبير يتحدث عن هؤلاء الحرفيين في المدينة بمثل الصورة التي تحدثت بها المصادر عن مكة (١٧) . ولكن الشئ الغريب أن المصادر ركزت على تواجد الخرازين بكثرة في كل من المدينة ومكة في حين أن الطائف قد امتازت بشهرتها في الدباغة للجلود إلا أنه لايذكر عنها شئ كثير في مهنة الخرازة ، وهذا أمر يجعلنا نتساءل هل كان يتم إرسال كل الجلود المدبوغة في الطائف إلى المدن الكبرى كالمدينة ومكة حيث يتم صناعتها ثم تصديرها ؟ أم أن الطائف كانت قد اهتمت بحرفة الخرازة إلا أن شهرتها في الدباغة كانت أكبر ، لهذا ركز المؤرخون على حرفة الدباغة أكثر من غيرها ؟ وهذان الاحتمالان ربما كانا واردين ، فالطائف كانت تصدر إنتاجها من الدباغة

ليس إلى المدن الحجازية فقط ولكن إلى أنحاء عديدة من العالم ، ثم إنه لابد أن يكون قد عمل الطائفيون على تصنيع الجلود وخرازتها على أشكال مختلفة (١٨). ثانيا: النجارة :

إن حرفة النجارة ذات أهمية كبيرة عرفتها المجتمعات منذ القدم ، ومن يطلع على تاريخ شبه الجزيرة بشكل عام وتاريخ الحجاز بشكل خاص ، يجد أن سكان هذه المناطق قد عرفوا مهنة النجارة ، وأن هناك من كان يعالج الأدوات الخشبية عن طريق النجارة على المستويين الفردى والجماعى ، ولأهداف تجارية عامة ، وكذلك لاستخدامات شخصية خاصة فعندئذ يتم إنتاج أدوات خشبية متنوعة فى الأشكال والأغراض (١٩) .

ولتواجد مهنة النجارة في أى مكان ، فإنه يتطلب لها بعض المقومات الأساسية التي تستند عليها ، ومن أهم هذه المقومات توافر الأيدى الفنية العاملة ، ثم توافر المواد الأولية لصناعة الأخشاب التي تتمثل في الخشب نفسه ، الذي يتوافر في الأشجار الصالحة لمزاولة هذه الحرفة .

ومن حسن الحظ فإن هذه المقومات الأساسية تتوافر في منطقة الحجاز. فتروى لنا عدد من المصادر وجود النجارين في كل من مكة والمدينة ، وأن مزاولتهم لمهنة النجارة لم تكن قاصرة على سد الحاجة الخاصة للفرد ، وإنما كانوا يمارسونها كحرفة مجارية يسعون من وراء مزاولتها إلى الكسب وسد الحاجة في وقت واحد ، ثم إن الأماكن التي كانوا يتخذونها للعمل لم تكن قاصرة على البيوت فقط وإنما كان لبعضهم أجزاء خاصة بهم في الأسواق وبعض الأماكن الأخري في كل من مكة والمدينة (٢٠). ومع أن المؤرخين الأوائل يخبروننا بتواجد من يزاول النجارة في المدن الحجازية ، إلا أنهم لم يفصحوا عن مستوى أولئك النجارين في أعمالهم التي ينتجونها ، ولا عن الطرق التي كانوا يتبعونها أثناء مزاولتهم حرفتهم ، بل ولا كمية إلى انتاجهم هل كان يكفى حاجة المجتمع الحجازى وهل كان يُصدَّر منه شئ إلى

خارج الحجاز ؟ كل هذه النقاط لم تكن توضح ، إلا أن بعض الروايات تذكر أن علية القوم وأغنياء المجتمع الحجازي وكذلك الأمراء والخلفاء في عهد بني أمية وبني العباس كانوا لايقتصرون على ما يتم إنتاجه عن طريق النجارين المقيمين في الحجاز وإنما كانوا يقومون بجلب بعض النجارين المهرة من بلاد الشام ، والعراق وبلاد فارس لكي ينفذوا لهم بعض الأشكال الخشبية المعقدة التركيب في بيوتهم وبساتينهم وغيرها من العقارات ، بل وفي المساجد والمشاريع العمرانية التي تم تنفيذها خلال القرون الإسلامية المبكرة (٢١) . وقد يكون سبب استيراد الأيدى الفنية لهذه المهنة ناتجاً عن عدم وجود نجارين بين المجتمع الحجازى يستطيعون تنفيذ الأعمال الخشبية المعقدة التي قد يطلبها أصحاب الأعمال . ثم كون الروايات تذكر وجود نجارين مقيمين بين المجتمع الحجازى والذين أغلبهم من طبقات الموالي والعبيد، وآخرين تم جلبهم من خارج شبه الجزيرة ، إلا أن المصادر أغفلت الحديث عن ماحدث من اتصال بين الفريقين ، وهل كان هناك نوع من الاحتكاك وتبادل الخبرات ، علماً بأنه إذا كان الأفراد القادمون استطاعوا عمل أشكال جيدة ومعقدة التركيب ، فليس ببعيد أن يكون إستفاد منهم بعض النجارين المقيمين في المدن الحجازية ، إلا أن هذا الاحتمال وإن كان قوياً فليس عندنا من البراهين والدلائل مايجعلنا نجزم بحدوثه .

أما المواد الخشبية التي تتمثل في الأشجار والتي تعتبر عنصراً أساسياً في مهنة النجارة فكانت هي أيضاً متوفرة في أرض الحجاز ، فمما سبق وأن ذكرنا في عنصر الدباغة من أن الدينوري قد أخبرنا بعدد من أصناف الأشجار المتواجدة في الحجاز والصالحة للإستخدام في حرفة الدباغة فهو هنا يذكر لنا أعداداً كثيرة من الأشجار الصالحة لحرفة النجارة مبيناً مميزات كل شجرة من حيث الصفات الحسنة لإعطاء الصالحة لحرفة النجارة مبيناً مميزات كل شجرة من حيث الصفات الحسنة لإعطاء أدوات خشبية جيدة (٢٢) . إلى جانب مصادر أخرى توضح بشكل دقيق بعض الأماكن المليئة بالأشجار الصالحة لمهنة النجارة ، والواقعة في المناطق الحيطة بكل من مكة والمدينة والطائف وغيرها من مناطق الحجاز الأخرى (٢٣) . إلا أن أغلب هذه

المصادر أجمعت على أن أحسن أنواع الأشجار في أعمال النجارة تتمثل في شجر الغرب ، التألب ، والعتم ، والشوحط ، والنشم ، والاثل ، والطلح وهذه الأنواع كلها توجد ولا تزال في منطقة الحجاز حيث يستطيع النجارون أن ينتجوا من هذه الأشجار أشكالاً خشبية متنوعة ومتعددة الأغراض (٢٤) .

ولأهمية وجود الأحشاب للنجارين في الحجاز ، فإنه كان هناك من هو متخصص في جلب الأحشاب من الجبال والأودية المحيطة بالمدن الحجازية ، حيث كان يتم إحضارها إلى الأسواق وبيعها لأصحاب هذه الحرفة ، حتى ليذكر أنه كان بمكة والمدينة أسواق خاصة لبيع الأخشاب المتنوعة (٢٥) . ولم يكن الاقتصار على الأخشاب المحلية وإنما كان هناك بعض الأخشاب المستوردة من الهند ، وبلاد فارس، أمثال خشب الساج ، والأبنوس وغيرها ، حيث كان يأتى بها الأغنياء وعلية القوم في المجتمع الحجازى ، وكذلك الخلفاء والأمراء لكى يستخدموها في مشاريع عمرانية متعددة في كل من مكة والمدينة والطائف (٢٦)

## ثالثا : النسيج والخياطة والصباغة :

إن حرفة النسيج ، والخياطة والصباغة متكاملة في عملها ، فلا يمكن ممارسة الخياطة أو الصباغة دون أن تتوافر المنسوجات التي على ضوئها يتم للخياطين والصباغين ممارسة أعمالهم ، وكل هذه الحرف وجدت عند العرب في شبه الجزيرة منذ العصور القديمة واستمرت تمارس في بلاد الحجاز وغيرها خلال العصور الإسلامية المختلفة (٢٧).

## ١ - النسيج

تتحدث بعض المصادر عن وجود حرفة النسيج في منطقة الحجاز ، فيذكر الأزرقي (٢٨) أن النساجين في مكة كانوا متواجدين بكثرة في البيوت والأسواق حتى أنه صار لهم أماكن ودكاكين تعرف باسم مهنتهم ، كسوق أو زقاق النسيج ، أو النساجين ، ثم إنه كان عليهم مشرف أو رئيس عام يتابع حركة عملهم ويطلق

عليه أمير الحاكة أو النساجين (٢٩) . ومع أن الأزرقي يحدثنا بتواجد هؤلاء الحرفيين في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين ، إلا أنه لم يوضح لنا دور هذا الأمير الذي ذكر أنه مشرف على العاملين في هذه المهنة ، من الذي عينه أميراً ، ثم ماهي الأعمال التي كان يقوم بها تجاه من يشرف عليهم ؟ ومع العلم أيضاً أنه لم يذكر المستوى الذي وصل إليه النساجون في مكة ، وهل كان إنتاجهم كافياً لسد حاجة المجتمع ؟ كل هذه الأسئلة لاتزال غامضة ومختاج إلى توضيح فمن ناحية الأمير الذي ذكر لابد أن يكون قد عينه أحد الملاك لمحلات النسيج في مكة ، والدليل على ذلك أننا نجد بعض المصادر الأخرى تذكر أسماء بعض الأشخاص الذين كانت لديهم محلات للنسيج ، وقد يعمل فيها عدد من العمال الذين غالبيتهم من العبيد والموالي ، ويكون عليهم مشرف عام يقوم بمتابعة أعمالهم وتزويدهم بالمواد الأساسية في عمل المنسوجات (٣٠) . وفي أغلب الظن أن هذا الأمير الذي قصده الأزرقي كان من ملاك محلات النسيج أنفسهم ، والسبب الذي يجعلنا نستبعد أن يكون هذا الأمير عين من قبل خلفاء أو أمراء بني أمية وبني العباس هو أنه لم يكن في منطقة الحجاز محلات للنسيج تحت إشراف الخلافة وسلطاتها ، وإنما كانت على العكس من بعض المدن في الشام ، ومصر وبلاد فارس ، في أنه كان بالمدن الأخيرة محلات للنسيج والطرز مهمتها بالدرجة الأولى إنتاج منتوجات وشعارات تستخدم لأغراض رسمية للخلفاء ، وموظفيهم (٣١) .

أما المستوى الذى وصل إليه النساجون فى مكة أو غيرها من مدن الحجاز ، وكذلك نسبة إنتاجهم ، فلا أعتقد أن مستواهم كان عالياً كما وأن نسبة إنتاجهم قد تكون قليلة وضئيلة ، والسبب فى ذلك أن المصادر الأولية بشكل عام لم تكن تذكر مستوى راقياً للنساجين بالمنطقة الحجازية ، ولاتلك الكمية الكافية التى تسد حاجة المجتمع ، وإنما كانت تتحدث عن المنسوجات التى يتم تصديرها من المدن اليمنية ، والعراقية ، والفارسية ، وبلاد الشام ومصر وغيرها ، وكيف كانت أسواق الحجاز تستقبل الأنواع العديدة من المنسوجات المستوردة (٢٢) وهذا التصدير

والإقبال من قبل أهل الحجاز يدل على أن مستوى منتوجات النسيج في الحجاز لم تكن كافية ولا جيدة المستوى .

#### ٧- الحياطة

تتوفر المنسوجات في المدن الحجازية ، إما عن طريق الإستيراد من الخارج ، وإمّا من الإنتاج المحلى ، وقد وجدت أيضاً حرفة الخياطة التي تعتمد بالدرجة الأولى على توافر الأقمشة والمنسوجات التي تستخدم في هذه الحرفة . وقد أشارت بعض المصادر إلى وجود مهنيين في كل من مكة والمدينة يقومون بإحضار الأقمشة وبيعها إلى الخياطين للإستمرار في ممارسة مهنتهم ، علما أن أولئك الحرفيين لم يكونوا من أهل الحجاز فقط وإنما كانوا يأتون إلى أسواق الحجاز من أماكن عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة ، إلى جانب أنه كان في مكة والمدينة من كان يقيم بشكل دائم ، ويمارس تجارة البيع للأقمشة بأنواعها ، حتى أصبح لهم أماكن معروفة بإسم مهنتهم كأسواق القماشين أو البزازين (٣٣).

وطالما وجدت الأقمشة في المدن الحجازية فلم يكن هناك مشكلة للخياطين الذين كانوا يشتغلون في الأسواق ، فيدفع إليهم القماش لتفصيله مقابل أجرة معلومة ، كما كانوا أحياناً أخرى يستأجرون للعمل وتفصيل الثياب في بيوت الأثرياء وعلية القوم من المجتمع الحجازي (٢٤) . إلى جانب وجود خياطين بدائيين لم يكن لديهم الدراية بفن الخياطة وتفصيل الملابس ، إلا أنهم قد يسدون حاجتهم في خياطة ملابسهم الخاصة وعادة تكون هذه الفئة بين الأسر الفقيرة في المدن وعند أهل البوادى والأرياف ، أما العاملون في المدن والذين يمارسون حرفة الخياطة على مستوى واسع فليسوا إلا من طبقة الموالي والعبيد حتى إنه ليذكر أن غالبية الحرفيين في هذه المهنة من هذه الفئات (٣٥) . ومن المعروف أن طبقات الموالي والعبيد لم يكونوا من سكان الحجاز الأصليين وإنما قدموا إلى الحجاز خلال الفتوحات الإسلامية المبكرة من مناطق متعددة ومتباينة في ثقافتها وحضاراتها ، وهذا

مما لاشك فيه أنهم قد عملوا فى الحرف والمهن أمثال الخياطة وغيرها وبالتالى أحدثوا أنواعاً من التجديد والتطوير فى الحرف التى أصبحوا يعملون فيها ، مستفيدين من خلفياتهم ومعارفهم التى اكتسبوها من أوطانهم الأصلية (٣٦)

وطالما أننا لاننكر وجود العاملين في مهنة الخياطة ، إلا أنه لايزال لدينا النقص واضحاً في معرفة المستوى الذى وصلوا إليه من حيث إخراج تصاميم ونماذج جيدة، ثم النسبة في الإنتاج هل كانت كافية لخياطة ما يسد حاجة المجتمع الحجازى ، وقد أرى أنه لايكفي لأن المصادر تشير إلى أن علية القوم من الحجازيين خلال القرون الإسلامية الأولى كانوا يعتمدون إعتماداً كبيراً على استيراد أنواع عديد من الألبسة من البلاد الأكثر إنتاجاً من الحجاز ، إلى جانب أن خلفاء بنى أمية وبنى العباس وكذلك أمراءهم كانوا يذهبون إلى الحجاز فيتصلون بالأمراء والشيوخ والأعيان فيهدونهم الألبسة المتنوعة والجاهزة التفصيل (٢٧٠) ومثل هذه الملبوسات سواء أكانت عن طريق التجارة أو عن طريق الهدايا لابد أن يكون قد أثر في مستوى الإنتاج في الحجاز لأنه بدون شك لن يستورد إلى أسواق الحجاز ولن يُهدى إلا نوعية جيدة من الألبسة ، والتي ربما لايقدر الخياطون في الحجاز العمل مثلها علما أن هناك مصادر عديدة تذكر عدداً من الألبسة التي كانت تُلبس في الحجاز ولكن لم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز ولكن لم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز ولكن لم تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز الحجاز ولكن الم تذكر هل صنعت محلياً أن هناك مصادر عدوداً من الألبسة التي كانت تأله الحجاز الحبار الحجاز ا

#### ٣- الصباغة

إن حرفة الصباغة قد تسبق عملية الخياطة وأحياناً أخرى قد تليها ، وعملية التقديم أو التأخير تعود إلى الأهمية في ما يراد نسجه وخياطته ثم صبغه أو العكس ، إلا أنه بتوافر كل من حرفتى النسيج والخياطة لابد أن تكون قد وجدت حرفة الصباغة كذلك ، ولو أننا نجد الدكتور صالح العلى (٣٩) يشير في إحدى مقالاته أنه بعد أن بذل جهداً جهيداً في مصادر عديدة محاولاً أن يجد إشارة تدل على وجود مكان للصباغين في المدن الحجازية إلا أنه لم يوفق في ذلك ، فأنا كذلك أوافق

الدكتور العلي لأنه بعد البحث والتقصى قابلت النتيجة نفسها التى قابلها ، فلم أجد أى مصدر يذكر أى مكان يعرف بإسم سوق أو زقاق الصباغين ، كما يلاحظ حول عدد من الحرف الأخرى (٠٠) . إلا أن عدم وجود مكان معين يسمى بحرفة الصباغة لا يعنى أنه لم يكن هناك من يمارس هذه الحرفة ، وإنما هو على العكس من ذلك فلابد أن تكون قد وجدت خلال القرون الإسلامية المبكرة ، والدلائل على ذلك عديدة من أهمها :

أ- أن عدداً من المصادر ذكرت العديد من الأشخاص الذين كانوا يرتدون ألبسة ذات ألوان متعددة كالأزرق ، والأحمر والأصفر وغيرها ، وهذه الألبسة لايمكن أن تكون قد وردت كلها من خارج الحجاز ، وإنما لابد أن تكون بعضها قد صبغت في أراضي الحجاز (١٤) ، وذلك أن من يطلع على كتاب الدينوري الذي مر ذكره في الصفحات السابقة يجده قد ناقش في فصل مستقل ، الأشجار والنباتات التي تستخدم في الصبغ لإعطاء ألوان متعددة مع ذكر أماكنها في منطقة الحجاز وغيرها من المناطق الأخرى في شبه الجزيرة (٢١) . كما أن المعاجم العربية الأخرى كاللسان لابن منظور (٣١) والتاج للزبيدي (٤٤) وفقه اللغة للثعالبي (٥٠) قد أشارت إلى بعض الألبسة الملونة والأشجار المتعددة والمستخدمة في حرفة الصباغة والتي كانت معروفة عند الحجازيين .

ب- وهناك مصادر أخرى تشير إلى بعض المواد المستخدمة في الأصباغ مثل مادة العصفر (٤٦) ، والزعفران ، والنيل، والورس (٤٧) والإيداع (٤٨) والتي عرفها أهل الحجاز فاستخدمها بعضهم بل وبيعت في أسواق مكة والمدينة ، علما أن بعضها كان متوافراً في النباتات والأشجار التي توجد في الحجاز في حين أن البعض الآخر كان يتم استيراده من داخل وخارج شبه الجزيرة على حد سواء (٤٩)

### رابعاً : التعدين والحدادة :

قد يظهر لنا أن المصادر لم تتحدث بشكل واسع عن حرفة التعدين والحدادة ، وبشكل دقيق عن منطقة الحجاز ، إلا أن كتاب الهمداني (٥٠٠) يعتبر أفضل المصادر التي وصلتنا ، فذكر لنا بعض المعادن المشهورة في شبه الجزيرة العربية ، وكان مما أشار إليه في بلاد الحجاز ، معدن بني سليم الذي كان يقع في بلاد قبيلة بني سليم وكانت هذه القبيلة هي التي تشرف عليه ، ويذكر عنه أنه كان معدن ذهب على وجه التحديد وقد كان يستخدم قبل الإسلام وخلال العهود الإسلامية المبكرة، حتى أنه ليذكر عنه أنه كان له شأن عظيم خلال العصر الأموى ، فتروى بعض المصادر بأنه كان عليه في سنة ١٢٨ هـ أمير يدعى عبد الله بن كثير (٥١) ، إلا أنه من الغريب أننا قد بحثنا عن هذا الشخص فلم نجد له ترجمة في أي مصدر كان ، ولهذا فإننا لانعرف كيف تمت توليته أميراً على ذلك المعدن ، هل كان من قبل الخلافة الأموية التي كانت محكم العالم الإسلامي في ذلك الوقت ، أم كان عن طريق قبيلة بني سليم نفسها التي كانت في حقيقة الأمر تتولى الحفاظ والسيطرة على ذلك المعدن ، ومع أننا لانعرف من ولاه على هذا المعدن ، إلا أن أقوى الإحتمالات أنه ولى من قبل الخلافة الأموية وممثليها الإداريين في الحجاز، والسبب الذي جعلنا نرجع هذا الإحتمال هو أنَّ المعادن كانت ملكاً لأصحابها وليست للسلطة الإدارية أو الخلافة في تلك العهود إلا أن تحصل على نصيب الزكاة من المعادن ، ولهذا فليس يبعيد أن عينت الخلافة الأموية هذا الأمير لكي يشرف على المعدن فيحافظ على سير العمل ثم بالتالي يضمن نسبة الزكاة التي سوف تذهب إلى بيت مال المسلمين.

ومن يتتبع العمل في معدن بني سليم بعد ولاية عبد الله بن كثير قد لايجد المعلومات الكافية التي تصور مسيرة العمل والإنتاج به إلا أنه بدون شك لابد أن يكون قد استمر في إنتاجه خلال العهد الأول من العصر العباسي ، وذلك لما امتاز

به الخلفاء الأوائل من بنى العباس من حنكة ودراية فى سياسة الأمور ، غير أن الوضع لم يدم طويلاً ، وذلك لما قد جرى من الصراعات السياسية فى بلاط الخلافة العباسية بعد موت هارون الرشيد ، ثم بعد سيطرة الأتراك على بلاط الخلافة فى عهد الخليفة المعتصم ، فتذكر الروايات التاريخية أن ماحدث من قلاقل سياسية فى أرض العراق أثر بالتالى فى أحوال القبائل فى الحجاز ومن ضمن هذه القبائل قبيلة بنى سليم التى اشتركت فى حروب ونزاعات مع القبائل الأخرى كان هذا عما آثر على معدن بنى سليم وإنتاجه فى أن بدأت القبائل العربية تغير عليه فتنهب إنتاجه وتصيبه بالإيذاء والدمار (٥٢) .

ومن المعادن المشهورة أيضاً في منطقة الحجاز معدن القبلية (٥٣) ، وهي أرض ومعادن أقطعها رسول الله (ﷺ) لبلال بن الحارث المزنى ، وكان هذا المعدن كثير الإنتاج خلال القرنين الأولين من الإسلام ، ثم إن ملكيته لم تخرج من ورثة بلال ابن الحارث (٤٥) ، إلا أن الشئ الذي لايزال غامضاً حول هذا المعدن هو مقادير الإنتاج الذي كان يخرج منه ، ثم هل كان عليه وال معين كما رأينا عبد الله بن كثير على معدن بني سليم في آخر عهد بني أمية ؟

ومعادن أخرى قد ورد ذكرها في أماكن متعددة من الحجاز مثل معدن الأحسن على حدود الحجاز من جهة نجد ، وكذلك معادن في ينبع ، وجبل رضوى بين مكة والمدينة (٥٥٥) ، إلا أن هذه المعادن لم يرد عنها إلا إشارات في بعض المصادر المبكرة دون أن توضح من كان يمتلكها وما المعادن التي كانت تستخرج منها.

أما حرفة الحدادة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الأيدى الفنية التي تصنع الحديد ، وكذلك على المواد الأولية من الخامات الحديدية التي بتوافرها يستطيع صانع الحديد أن يمارس مهنته ، فقد عرفت عند العرب من قبل الإسلام ، إلا أن الكتاني (٥٦) يروى لنا قصة تواجد صناعة الحديد في شبه الجزيرة ، وأنها راجعة إلى

أن الرسول على لما فتح خيبر سبى فى من سبى ثلاثين عبداً ، كانوا صناعاً وحدادين ، ثم جعلهم يعلمون المسلمين فى المدينة حرفة صناعة الحديد ، وما فعله الرسول على ليس ببعيد أن يكون حصل ، إلا أن القول بأن صناعة الحديد لم توجد إلا في تلك الفترة التى غزى الرسول على فيها خيبر ، فهذا أمر قد لا يصدق لأن الحديد قد عرف عند عرب شبه الجزيرة من العهود السابقة لظهور الإسلام ، بل قد استخدمت الأدوات الجديدة المستوردة والمصنعة محلياً فى أغراض عدة ولأهداف متنوعة .

وقد ذكرت المصادر في القرنين الثاني والثالث الهجريين نشاط الحدادين في أسواق مكة والمدينة ، وكيف كانوا يزاولون حرفتهم لصناعة أدوات حديدية متنوعة الأشكال ، ومختلفة في الإستخدام ، بل وأشارت إلى أن غالبية الأيدى العاملة في هذه الحرفة كانت من طبقتي الموالي والعبيد في حين أن العرب كانوا ينظرون إلى هذه المهنة وغيرها من المهن نظرة ازدراء واحتقار (٧٥) ، علماً بأن هذا التصرف قد لا يتفق مع الشريعة الإسلامية التي تنادى بأن يعلم المسلم حرفة أو مهنة يكسب من ورائها الرزق الحلال .

ومن يتفحص الدراسات الأثرية التي أجرتها جامعة الملك سعود في مدينة الربذة، يجد أنه قد عثر على عدد من الآلات والأدوات الحديدية التي تعود إلى القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ، ثم إن أغلبها كان قد صنع محلياً في منطقة الحجاز (٥٨).

ومع أن الحدادين كانوا متواجدين في أرض الحجاز إلا أنه لم يكن هناك معادن حديدية تسد حاجة هؤلاء الحرفيين ، لذا كان هناك حركة تصدير للحديد من مناطق خارج وداخل شبه الجزيرة ، أمثال اليمامة ، واليمن ، وبلاد فارس ، والهند وغيرها (٥٩)

#### خامسا: الصياغة:

ومن الحرف التي عرفها أهل الحجاز ، الصياغة فيروى لنا الطبرى (٦٠٠ وجود اليهود في المدينة قبل ظهور الإسلام وكيف كانوا يمارسون هذه المهنة بنشاط ، ثم عند هجرة الرسول علم إلى المدينة ، وتصادمه مع الفئات اليهودية هناك وقرر إخراجهم من المدينة ، ومن هذه الرواية نستطيع إستنتاج عدة نقاط هي :

١ - ممارسة حرفة الصياغة بين عرب الحجاز ، علماً بأن اليهود كانوا أصحاب الشأن في مزاولة هذه المهنة ، إلا أنه ليس ببعيد أن يكون مارسها بقية السكان من أهل المدينة ، لأنها مادامت أن عرفت لديهم فليس بغريب أن يزاولوها .

٧- إدراك الرسول على أهمية الحرف بشكل عام لذا نراه يبقى على أدواتهم بعد طردهم ، وهذا بما يساعد المسلمين في استخدامها ومزاولة هذه المهنة ، إلى جانب أنه بهذا التصرف الذي فعله الرسول على لم يكن إلا إيعازاً لتطوير وتحسين حرفة الصياغة كما رأينا في فصل التعدين والحدادة بترك الحدادين الذين سباهم من خيبر يمارسون مهنة الحدادة بين أهالي المدينة . ثم إن العمل الذي فعله الرسول على ربما يكون له أبعاد في أن إزالة الإحساس الذي كان ولا يزال عند بعض العرب بأن العمل في هذه المهن أمثال الحدادة والصباغة عمل حقير ولا يعمل فيه إلا الموالي والعبيد .

وبما لاشك فيه أن العمل في حرفة الصياغة قد تطور في العهود التالية لعصر الرسول على ، إذ يذكر لنا السمهودي (١٦) ، والعصامي (١٦) ، نقلاً عن ابن زبالة الذي عاش في المدينة خلال القرن الثاني الهجرى ، أنه كان في إحدى ضواحي المدينة ما يقارب ثلاثمائة صائغ يمارسون مهنة الصياغة ، وقد يكون هذا الرقم مبالغاً فيه ، إلا أنه على أية حال يدل على سعة ونشاط مزاولة هذه الحرفة في المدينة . ولم تكن المدينة وحدها هي المشهورة بالصاغة الذين يمارسون مهنة الصياغة ، ولكنهم وجدوا في أماكن متعددة من أسواق المدينة ومكة معاً ، فكانو يجلسون في

حوانيتهم بالأسواق لممارسة عملهم ، وصناعة الحلى من الذهب والفضة ، كالأساور ، والخلاخيل والخواتم ، والأقرطة التي تستخدمها النساء وتتزين بها (٦٢).

ولم يكن جلب المواد الأساسية لحرفة الصياغة صعباً ، وذلك لتوافر المعادن في الحجاز كمعدنى بنى سليم والقبلية فكانت تنتج بالدرجة الأولى الذهب ثم الفضة ولذا فإن إنتاج تلك المعادن لابد أن يذهب منه بعض الشئ للصاغة في الأسواق وغيرها حتى يمارسوا مهنتهم ، ثم إن هناك مصدراً آخر ، إذ تذكر بعض المصادر أنه كان بين أهل الحجاز عدد من الأغنياء وعلية القوم يحصلون على المجوهرات والأدوات الذهبية والفضية إما عن طريق التجارة من خارج الحجاز ، أو أن بعض خلفاء بنى أمية وبنى العباس كانوا عندما يذهبون إلى الحجاز في أيام الحج يقومون بتوزيع بعض الهدايا والكساوى على بعض أفراد المجتمع ، والتي كان من ضمنها بعض المجوهرات وما شابهها (٦٣٠) : وبتوافر مثل هذه المجوهرات إما عن طريق التجارة أو الهدايا ، لابد أن يحافظ عليها فتصان ويصلح ما خرب منها ، وهذا العمل لايقوم به إلا الصاغة الذين هم أصحاب الحرفة .

## سادساً : صناعات أخرى :

ومن الحرف والصناعات التي كانت موجود عند الحجازيين صناعة الفخار ، إذ تروى بعض الكتب التاريخية بأنه كان في بعض مدن الحجاز أماكن خاصة ، يمارس فيها صناعة الفخار ، ثم إنه كان هناك مناطق معينة في كل من مكة والطائف يجلب منها المواد الأساسية ، كالطين وغيره لصناعة الأواني الفخارية (٦٤) .

وحرفة البناء ونقش الأحجار كانت متوافرة في المدن الحجازية ، حتى إنه كان هناك من يجيد فن النقش على الحجارة ، فيذكر السمهودى (٦٥) أنه كان لبنى حرام في المدينة غلام رومي ينقل الحجارة وينقشها ، ومن يطالع التوسعات المعمارية التي حدثت في الحرم المكى ، والحرم النبوى خلال القرون الإسلامية الأولى ، يجد أنه كان هناك من يجيد حرفة البناء والنقش ، علماً أن من يقوم بهذه الحرف

لم يكن من أهل الحجاز فقط ، وإنما كان يستقدم بعض البنائين ، والنقاشين ، والخططين والمهندسين المهرة الذين يقومون بتنفيذ بعض المشاريع التي يراد عملها ، فيذكر أن الخليفتين الوليد بن عبد الملك الأموى ، والمهدى العباسي كانا قد استقدما عدداً من هؤلاء الحرفيين من مصر ، والشام والعراق أثناء توسعاتهما للحرم المكي والمدنى (٢٦) .

كذلك فصناعة الخصف والحبال كانت من المهن التي امتهنها المجتمع الحجازى ، فكانوا يستخدمون أوراق الأشجار ، وسعف النخل في عمل بعض الأثاث المنزلى ، كما أن صناعة الحبال والخيوط المتنوعة كانت معروفة ويمارسها بعض السكان ، ومن يلقى نظرة على كتاب النبات للدينورى (١٧٠) ، يجد أنه أفرد بابا في صناعة الحبال ، موضحاً نوعية الحبال التي كانت تصنع ، ذاكراً الأشجار التي تستخدم لاستخراج المواد الأساسية لعمل أنواع متعددة من الحبال ، مع التركيز على شجر الخزم الذي يوجد بكثرة في جبال وأودية الحجاز ، والذي يعد من أفضل أنواع الأشجار في استخراج نوعية جيدة من الحبال .

وقد لاتكون صناعة الحبال من الأشجار فقط ، وإنما كانت تستخدم جلود الحيوانات ، كالجمال والأبقار في إنتاج أنواع جيدة من الحبال ، والتي يقوم على صنعها بعض المهرة من الرجال والشباب في المجتمع الحجازى .

ولم تكن كل الحرف التى عرفها أهل الحجاز قاصرة على ما سبق ذكره ، وأن ماتم شرحه فى هذه المقالة يعتبر من أهم الحرف عند الحجازيين علماً بأن من يطالع كتاب الأزرقى ، أخبار مكة ، تحقيق رشدى ملحس يجد أنه قد ذكر فى الفهارس أعداداً كثيرة من الحرف التى كانت معروفة عند أهل الحجاز والتى كانت تمارسها بعض الأيدى العاملة الفنية ، حتى صارت هذه الفئات الحرفية لاتعرف إلا بإسم الحرفة التى تزاولها أمثال الخبازين ، الحجامين ، والطباخين وغيرها .

#### الهوامش

- ١- الجاحظ ، التبصر بالتجارة ، تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب (بيروت ، ١٩٦٦) ص ، ٣٤ ،
   جواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جـ ٨ (بيروت ، ١٩٧١م) ص ، ٥٣٧ ،
   ٥٨٧ .
  - ٧- صفة جزيرة العرب ، مخقيق محمد الأكوع الحوالي ، (الرياض ، ١٣٩٤ / ١٩٧٤م) .
  - ٣- جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك ، (الكويت ، ١٣٩٧ / ١٩٧٧) ص ٢٧ . ١٢٢ .
- ٤- وجزيرة العرب من نزهة المشتاق للادريسي، تحقيق ، ابراهيم شوكت ، مجلة المجمع العلمي العراقي، جد ٢١ (١٩٧١م) ص ، ٢٦ .
- صفة بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز المستمن تاريخ المستبصر ، جـ ۱ (ليدن ، ١٩٥١م) ص ،
   ٢٥ .
  - ٦- معجم البلنان جـ ٤ (بيروت ، ١٩٥٧/١٣٧٦م) ص ، ٩ .
- ٧- ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، جـ٥ (بيروت ، ١٩٥٧/١٣٧٦م) ص ٥٠٠ ، ٥٢٠ ، الأزرقي، أخبار مكة ، ١٩٨٣/١٤٠٣م) ص ، الأزرقي، أخبار مكة ، محقق رشدى ملحس ، طـ٤ ، جـ٧ (مكة ، ١٩٨٣/١٤٠٣م) ص ، ٢٦٣ ، الهمداني ، صفة ، ص ٣٢٦ ، ابن المجاور ، تاريخ ، جـ١ ص ، ١٣ ، ٢٥ ، ٩٧ .
- ۸- ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ص ٥٢٢ ، الأزرقى ، المصدر السابق نفسه ، الهمدانى ، صفة ،
   ص ٢٦٠ ، المقدسى ، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، مخقيق دى غوى (ليدن ، ١٩٧٧م)
   H. Lammens (Taif) EIL, Vol. iv, P. 621 . ٧٩
- 9- الجاحظ ، التبصر ، ص ٣٤ ، الهمداني ، صفة ، ٢٦٠ ، ٣٦٣ عرام السلمي ، كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها ، مخقيق عبد السلام هارون (القاهرة ، ١٩٥٥/١٣٧٤م) ص ٤٠٣ ، ٢٦١ ، للقدسي ، أحسن ، ص ٧٩ .
- ۱ أنظر المصافر الآتية ، ابن خرداذبه ، كتاب المسالك والممالك مخقيق ، دى غوى (ليدن ، الأصفهاني ، بلاد العرب ، مخقيق حمد الجاسر ، وصالح أحمد العلى ، (المرياض ، ١٩٦٨/١٣٨٨م) ص ٣٠٨ ، ابن قدامه ، كتاب الخراج ، دى غوى (ليدن ، ١٨٨٩م) ص ١٨٩ ، ابن المجاور ، تاريخ ، جدا ، ص ١٣ ، ٢٥ ، ٩٧ .
- ۱۱- كتاب النبات ، الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس ، تحقيق بي ليون (ويسبادن ، ١٠١ كتاب النبات ، الجزء الثالث ، ١٠١ م ١٠٠ ١٢١ .

- ١٢- كتاب الخصص ، جـ٤ (بولاق ، ١٨٩٨/١٣١٦م) ص ١٠٤ ١١٦ .
- ۱۳ القرظ ، نوع من الأشجار التي تنبت في الجبال والأودية ، وله سيقان كبيرة وأوراق تشبه ورق التفاح . الدينورى ، النبات ، جـ ٣ ، ص ١٠٥ ، ابن سيده ، الخصص ، جـ ٤ ، ص ١٠٥ ، الزبيدى ، تاج العروس من جواهر القاموس ، حققه مجموعة من العلماء ، جـ ٢٠ (الكويت ، ١٠٥ . ٢٥٩ . ٢٠٥ .
- ۱۵- الدينورى ، النبات ، جـ ۳ ، ص ۱۰۵ ، عرام ، أسماء جبال ، ص ۳۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ابن المجاور ، ۲۰۷ ، ۲۲ ، ۱۲۱ ، ابن المجاور ، ۲۲ ، ۲۲ ، ابن المجاور ، تاريخ، جـ ۱ ، ص ۲۵ ، ۳۲ .
- ۱۰۱ ملینوری ، النبات ، جـ ۳ ص ۱۰۶ ۱۲۱ ، ابن سیده ، الخصص ، جـ ۶ ، ص ۱۰۶ –
   ۱۱۲ .
- 17- الأزرقي ، أخبار ، جـ ٢ ، ص ٢٥٥ ، ٢٦٣ ، الفاكهى ، كتاب أخبار مكة ، رسالة دكتوراه بجامعة اكستر ، مخقيق فواز الدهاس (١٩٨٣م) ص ٣٢٣ ، ٣٥٨ ، الأصفهانى ، كتاب الأغانى ، جـ ٣ (القاهرة ، ١٩٦٣/١٣٨٣م) ص ٣٤٣ .
- ١٧- مُصعب الزبيري ، كتاب نسب قريش ، مخقيق ليفي بروفنسال (القاهرة ، ١٩٥٣م) ص ١٧٨ .
- ۱۸- الجاحظ ، التبصر ص ۳۶ ، الهمداني ، صفة ص ۲۲۰ المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ۱۸- الجاحظ ، التبصر ص ۲۳ ، ۹۸ ، ۹۸ .
- ١٩- الأزرقي ، أخبار ، جدا ص ١٥٧ ١٥٨ ، ابن رسته ، الأعلاق النفسية ، مخقيق دى غوى (ليدن ١٨٩١م) ص ٢١٥ ، جواد على ، المفصل ، جـ٧ ، ص ٥٤٢ ، ٥٥٢ .
- ٧٠ الأزرقي ، أخبار جـ ٢ ، ص ٢٤٣ ، الحربي ، كتاب المناسك وأمكان طرق الحج ومعالم الجزيرة،
   عقيق حمد الجاسر (الرياض ، ١٩٦٩/١٣٨٩م) ص ٤٥١ ، ابن رسته ، الأعلاق ، ص
   ٢١٥ الأصفهاني ، الأغاني ، جـ ١٦ ص ١٤٩ ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، نخقيق أحمد أمين وآخرين ، جـ ٦ (القاهرة ، ١٩٦٧م) ص ٤٣٣ .
- ٧١- الأزرقى ، أخبار ، جد٢ ، ص ٦٠ ، ٧٧ ، ٢٩ ، الفاسى شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، مخقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء جـ٣ (بيروت ، بدون تاريخ) ص ٣٤٦ ، ابن فهد ، اغاف الورى بأخبار أم القرى ، مخقيق فهيم شلتون جـ٣ (القاهرة ، ١٩٨٣/١٤٠٤م) ص ١٩٤ ، ٢٠٦ ، طاهر العميد والتوسعات القديمة والحديثة في عمارة المسجد الحرام ، مجلة

- كلية الآداب بيغداد ، جـ ١٤ (١٩٧١/١٩٧٠م) ص ٥٢١ .
- ٢٢- أنظر الدينورى ، كتاب النبات ، مخقيق محمد حميد الله ، جـ٢ (القاهرة ، ١٩٨٣م) أنظر أيضاً:

Al. Dinawari's Book of plants (Kitab Al. Nabat) an Annotataed English Translation of the Extant Alphabetical Partion by A.Y. Breslin, Unpublished Master's thesis University of Arizon, 1986.

- ٢٣- عرام ، أسماء ، ص ٣٩٦ ، ٣٩٦ ، ٤٠٧ ، ٤٠٩ ، ٤١٧ ، ٤١٧ ، القرويني آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت ، حوالي ١٩٧٥م) ص ٨٦ ، ٨٩ ، صالح أحمد العلى «منازل الطريق بين المدينة ومكة» مجلة الداره ، مجـ ١٣ ، جـ ١ (١٩٧٧/١٣٩٧م) ، ص ٣٥ .
- ۲۷- أنظر التعريفات ومدى الأهمية لهذه الأنواع من الأشجار في عرام ، أسماء ، ص ۲۰۳ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ابن منظور لسان العرب ، جـ ۱ (بيـروت ، ۱۹۷۰م) ، ص ۲۲۲ ، جـ ۷ ، ص ۳۲۸ ، جـ ۱ ، ص ۱۰۲ ، حـ ۱ ، ص ۱۰۲ . حـ ۱ ، ص ۱۰۲ ، حـ ۱ ، ص ۱۰۲ .
- ٢٥ ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ، ص ٤٣٧ ، الأزرقي ، أخبار ، جـ٢ ، ص ٢٣٢ ، الأصفهاني،
   الأغاني ، جـ٦١ ، ص ١٤٩ ، جـ٩١ ، ص ١٦٥ .
- ٢٦ الدينورى ، النبات ، جـ٢ ، ص ٢٥ ، الأزرقى ، جـ٢ ، ص ٢٤٣ ، الحربى ، ص ٣٥٤ ، ٣٥٩ ، ٣٨٩ ، النبات ، جـ١٦ ، ص ٣٨٩ ، الأصفهانى ، الأغانى ، جـ١٦ ، ص ٣٨٩ ، المقدسى ، ص ٢١ ، ٧٦ .
- ۲۷ ابن خللون ، المقدمة ، جــ ۲ (بيروت ، ۱۹۷۰م) ، وهي مصورة من طبعة باريس ، (عام ۱۸۵۸م) ، ص ۱۹۸۸ ، عبد الحي الكتاني، كتاب التراتيب الإدارية ، جــ ۲ (بيروت ، بدون تاريخ ) ص ۸۵ ، ۲۰ ، ۹۱ .
  - ۲۸ أخيار ، جـ ۲ ، ص ۲۵۷ ، ۲۹۲ .
    - ٢٩- المفندر نفسه .
- ٣٠- ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ، ص ٤٣٧ ، الأصفهاني ، جـ١ الأغاني ص ٦٥ ، ٧٨ ، جـ٥ ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ، ص ١١٤ .
- M. Ahsan, Social Life ، ۱۹۷ ص ۱۸۸۹ م) اليدن ، ۱۸۸۹ م) س ۱۹۷۰ الوشاء ، كتاب الموشى ، (ليدن ، ۱۸۸۹ م) under the Abbasids (London, 1979). P. 68; A. Grohmann (Tiraz) El. Vol. IV, P. 785-6.

- ٣٧- ابن سعد ، جـ٥ ، ص ١٦١ ، الطبرى ، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل ، حـ٧ (القاهرة ، ١٩٦٠م) ص ٥٥١ ، ٧ ، ٥ ، صالح العلى والأنسجة في القرنين الأول والثاني، مجلة العرب ، جـ٤ ، ١٩٦١/١٣٨١) ص ٥٨٥ ٥٩٠ ، صالح العلى والألبسة العربية في القرن الأول الهجرى ومجلة المجمع العلمي العراقي ، جـ٨ ، ١٩٦٦/١٣٨٥م) ص ٨٤ وما بعدها ، ٨٠ وما بعدها ، ٨٤ وما بعدها وما بعد
- ۳۳- الأزرقي ، أخبار ، جـ ۲ ، ص ۲۰۹ ۲٦٠ ، الفاكهي ، كتاب المنتقى في أخبار أم القرى عقيق وستينفلد (ليبزج ، ۱۸۰۹م) ص ١٤-١٥ ، الكتاني، التراتيب ، جـ ۲ ، ص ۳۲ .
  - ٣٤- الأزرقي ، أخبار ، جـ ٢ ، ص ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٧ ، الفاسي ، شفاء جـ ١ ، ص ٢٣٨ .
- - ٣٦- انظر ابن خلدون، المقدمة ، جــ ، ص ٣٠٩ ، صالح العلى، والألبسة العربية، ص ٤٣ .
- ۳۷ الطبرى ، تاريخ ، جـ٧ ، ص ٥٥١ ، ٥٥٧ ، جـ٨ ، ص ١٣٣ ، صالح العلى، والأنسجة، ه. ٩٥ الطبرى ، تاريخ ، جـ٧ ، ص ٥٥١ مابعدها ، Ahsan Social life P. 29ff
- ۳۸- ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ، ص ٢١٧ ، الطبرى ، تاريخ ، جـ٧ ، ص ٥٧٧ ، ٥٨٠ ، ٣٨ الأصفهاني، الأغاني ، جـ٦ ص ٢٩١ ، جـ١٩ ، ص ١٤١ .
- ٣٩- «ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى؛ مجلة المجمع العلمي العراقي جـ ٢٦ ، ١٩٧٥/١٣٩٥ م ص ١٠٦ .
- ٤٠- أنظر كتاب الأزرقي وفي الجزء الخاص بالفهرس من الجزء الثاني فقد أشار إلى عدد من الحرف
  التي كانت معروفة في مكة بإسم الحرفيين ، فمثلاً قد نجد سوق الحدادين والدقاقين وغيرها من
  الحرف العديدة .
- 13- مالك ، المدونة ، جـ ١٠ ، ص ١٦٩ ، جـ ١١ ، ص ٣٤ ، الفاكهى كتاب أخبار مكة ، ص ٤١- مالك ، المدونة ، جـ ١٠ ، الطبرى ، تاريخ ، جـ ٢٧ ص ٥٧٧ ، ٥٨١ ، الأصفهانى ، الأغانى ، جـ ٢٠ ص ٢٩١ .
  - ٤٢ الدينورى ، كتاب النبات ، جـ٣ ، ص ١٦٥ ١٨٤ .
  - ٤٣ جـ٣ ، ص ٤٠٦ ، جـ٤ ، ص ٧٤ ، ٣٢٤ ، جـ٥ ، ص ١٧٦ .
- ٤٤- جـ ٩ ، ص ٢٨٦ ، جـ ١١ ، ص ٤٢٨ ، جـ ١٢ ، ص ٧٤ ، جـ ١٤ ، ص ١٢٥ ، جـ ٧٤ . ص ٨ .

- 63- (بيروت ، ١٩٧٣) ص ٥٠-٥٦ ، ١٥٤ ١٥٩ .
- 27 العصفر نبات يوجد في بعض أجزاء شبه الجزيرة كاليمن وغيرها إلى جانب استيراده من أماكن متعددة في العالم الإسلامي كمصر وبلاد فارس ، وعندما يستخدم في الصباغة يعطى اللون الأصفر ، الدينوري ، النبات ، جـ ٢ ، ص ١٣٩ .
- 2٧- الورس شجرة تنبت في بلاد اليمن وتستخدم في الصبغ إذ تعطى اللون الأصفر الماثل إلى الحمرة ، الهمداني ، صفة ، ص ٢٨١ ٢١٥ الأصفهاني ، الأغاني ، جــ ٢ ، ص ٢٨١ .
- 44- الإيداع شجر كبير ذو أوراق تشبه أوراق العنب ويوجد بكثرة في بلاد الحجاز ويستخدم في الصباغة معطياً اللون الأحمر ، الدينورى ، النبات ، جد ١ ، ص ٥٧ ٥٨ ، جـ٣ ، ص ١٧٧ ، عرام ، أسماء ، ص ٣٩٩ ٤٠٠ .
- 99- ابن سعد ، الطبقات ، جـ٥ ، ص ١٨٠ ، ١٨٩ ، مالك ، المدونة ، جـ١٠ ، ص ١٦٩ ، الأصفهاني ، الأغاني ، جـ٢ ، ص ٢٨١ ، الهمداني ، صفة ، ص ٢١٤ ، عرام، أسماء ، ص ٣٩٩ .
- ٥٠ كتاب الجوهرتين العتيفتين الماثعتين من الصفراء والبيضاء (ابسلا ، ١٩٦٨) ص ١٣٨ وما
   بعدها
- See D.M. Dunlop (Sources of ) Gold and silver in Islam according to Al-Hamadani (10 th century A.D.) Studia Islamic, Vol. VIII (1957) P. 29 ff.
- ٥١- الحربي ، المناسك ، ص ٣٣٥ ، الطبرى ، تاريخ ، ص ٣٤٨ ، الأصفهاني ، الأغاني ، جـ ٢٣٠ ، الأعاني ، جـ ٢٣٠ ، من ٢٢٧ ٢٢٨ .
  - ٥٢ الطبرى ، تاريخ ، جـ٩ ، ص ١٢٩ ، الحربي ، المناسك ، ص ٣٣٥ .
- ٥٣ معدن القبليَّة يقع إلى الجنوب الغربي من المدينة وعلى بعد حوالي خمسة كيلو مترات . أبو عبيد، كتاب الأموال ، مخقيق ، محمد هراس (القاهرة ، ١٣٨٨ هـ) ص ٣٨٧ ملاحظة رقم (٢) .
- ٥٤- أبو عبيد ، المصدر السابق ، ص ٣٨٧ ، ٤٧٠ ، البلاذرى ، فتوح البلدان (بيروت ، ١٤٠٣ / ١٤٠٠ / ١٩٨٣ م) ص ٢٧ ، ٢٧ .
- ٥٥- المقدسى ، أحسن التقاسيم ، ص ١٠١ ، الأصفهانى ، بلاد ، ص ١٥٩ ياقوت ، معجم ، جـ٢ ، ص ٢٣٤ .
  - ٥٦- التراتيب ، جـ٢ ، ص ٧٥ .

- ٥٧- الأزرقي ، أخبار ، جــ ٢ ، ص ٢٣٩ ، ٢٥٦ ، مالك ، المدونة ، جــ ١٢ ، ص ٤٢ ، الطبرى ، تاريخ ، جــ ٧ ، ص ٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٤٠ .
- S.Al. Rashid, Al Rabadhah (Riyadh, 1986) P. 1-14.

الربذة تقع فى الجنوب الشرقى من المدينة ، وهى تبعد عنها حوالى مائتى كيلا ، وتعتبر من أنشط المحطات على طريق مكة المكرمة خلال القرون الإسلامية الأولى أنظر حمد الجاسر والربذة تخديد موقعها، مجلة العرب ، جـ ١ - ٢ (١٩٧٥/١٣٩٥م) ص ١ - ٣ .

- 90- ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان ، تحقيق دي غوى (ليدن ، ١٨٨٥/١٣٠٢م) ص ٢٥٤ ، الأزدى ، تاريخ الموصل ، تحقيق على حبيسه (القاهرة ، ١٣٨٧ هـ) ص ٤٩ ، صالح العلى التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية في البصرة خلال القرن الأول الهجرى (بغداد ، ١٩٥٣م) ص ١٩٠
  - ٣٠- تاريخ ، جـ٧ ، ص ٤٨١ .
- 71- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، جـ٤ (القاهرة ١٩٥٤م) ، ص ٢٣٠ ، سمط النجوم العوالي ثقى أنباء الأوائل والتوالي جـ٣ ، (القاهرة ، ١٣٨٠هـ) ، ص ٩٢ .
  - ٦٢- مالك ، المدونة ، جـ ١١ ، ص ٣٤ ، ص ٤٢ ، ابن سعد الطبقات ، جـ٥ ، ص ٤٩٠ .
- ٦٣- انظر ، ابن بكار ، جمهرة نسب قريش ، مخقيق محمود شاكر ، جـ ١ (القاهرة ، ١٣٨١هـ) ، ص ١١٣ ، ١١٤ ، مؤلف مجهول العيون والحدائق ، مخقيق دى غوى جـ ٣ (ليدن ، ١٨٦٩، ص ١٨٦٩ ، ابن فهد ، انخاف ، جـ ٢ ، ص١٧٧ .
  - ٦٤- الأزرقي ، أخبار ، جـ٢ ، ص ٢٥٥ ، الأصفهاني ، الأغاني ، جـ٥ ، ص ٦٥ .
    - ٥٠- وفاء ، جـ ١ ، ص ٢٠٤ .
- 77- أنظر ، الأزرقي ، أخبار ، جـ ٢ ، ص ٧٩ ، الفاكهي أخبار ، ص ٣٢٦ ، الحربي ، المناسك ، ص ٣٨٩ – ٣٩١ ، ابن فهد ، انخاف ، جـ ٢ ، ص ٢١٤ .
  - ٧٧- جـ٣ ، ص ٢٣١ ٢٥٦ .

# **(\Y)**

العرب في مُقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الإسلام



# العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الإسلام (\*)

كانت الشعوب العربية هي أهم الشعوب التي اتصلت بساحل شرقي أفريقية منذ القدم، وأبقاها أثراً في تلك البقعة من القارة، وقد ساعد على ذلك عامل القرب الجغرافي لأن العرب بصفة خاصة هم أقرب الشعوب دون غيرهم من شعوب آسيا، فهم يواجهون ساحل شرقي أفريقية ثما ساعد على كثرة التردد بين سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية بصفة خاصة بين شرقي افريقية، كما ساعد نظام الرياح الموسمية في المحيط الهندي على كثرة الهجرات لأن العرب نظموا رحلاتهم وفقاً لنظام هذه الرياح، فكانت لهم رحلتان في العام. وهناك العامل الأساسي الذي دفع العرب لارتياد سواحل شرقي أفريقيه، كما دفع غيرهم من الشعوب الآسيوية وغيرها وهو الأهمية الأقتصادية لشرقي افريقيه ومافيه من سلع وثروات.

ولقد كان لدول عرب الجنوب معين حوالي (١٣٠٠- ٢٥٠ ق.م) وسبأ (خوالي ٩٥٠ إلى حوالي ١١٥ ق.م) ثم دولة حمير (١١٥- ٢٥٥ م) كان لهذه الدول النشاط الكبير في الحركة التجارية البحرية والبرية، كما عملت هذه الدول على تنظيم طرق القوافل وتأمينها داخل الجزيرة العربية. كذلك كان لعرب الحجاز دور كبير في ازدهار التجارة، وقد نوه القرآن الكريم برحلات قريش التجارية، وكان عرب الحجاز قد تمكنوا من السيطرة على ناصية التجارة بعد تدهور عرب الجنوب منذ القرن السادس الميلادي، وكان من نتيجة هذا النشاط العربي تقدم فنون الملاحة وبراعة العرب في هذا الجال. كما أن البحار الجنوبية صارت مألوفة ومعروفة عند العرب، وقد وصفها الرحالة الجغرافيون أدق وصف، كما وصفوا

<sup>(\*)</sup> مقالة منشورة في مجلة المؤرخ العربي – العدد الأول – المجلد الأول ِ ( القاهرة ، ١٩٩٣م) م ١٣٨– ١٥٨

نشاط التحرب البحري والتجاري، ومن هؤلاء ياقوت الحموي(١) والمسعودي(٢) .

تدفقت الهجرات العربية إلى شرقى افريقيه فى العصر الإسلامى لأسباب دينية وسياسية، فضلاً عن العامل الاقتصادى الذى كان مسيطراً على معظم الهجرات. وقد أشارت الروايات أن الصومال عرفت الإسلام منذ ظهوره، ومع ازدهار الإسلام كدين ودولة ازداد النشاط البحرى وتوافدت على سواحل الصومال مجموعات ضخمة من دعاة الإسلام من عرب وفرس وغيرهم لانشاء مراكز عربية اسلامية ثابته لنشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بين القبائل الافريقية فى سواحل الصومال الشمالية والجنوبية المطلة على المحيط الهندى، بل استطاع العرب المسلمون التوغل إلى داخل هذه البلاد لنشر الإسلام واللغة العربية بين قبائل الداخل، وذلك بعد أن قام العرب بتأسيس مدينة مقديشو التى أصبحت مركز انطلاق جنوباً وإلى الداخل "كما سيجيء تبيان ذلك .

تتابعت الهجرات العربية لنشر الإسلام فى الساحل الأفريقى الشرقى منذ عهد الخلفاء الراشدين وازدادت أيام الأمويين والعباسيين، ونذكر من هذه الهجرات على سبيل المثال لا الحصر، هجرة الخوارج الذين حاربهم على بن أبى طالب وهزمهم فى موقعة النهروان في وهجرات بعض العرب الأمويين الذين أشارت الروايات بأن عبد الملك بن مروان هو الذى أرسلهم إلى تلك الجهات لتأسيس المراكز الإسلامية وقد أفاضت الروايات فى ذكر هجرات الأمويين إلى الساحل، وأشارت إلى أن عبد الملك عندما تناهى إلى مسامعه أخبار الهجرات العربية إلى أفريقية أرسل أخاه حمزة لنشر الدعوة الإسلامية ومد محاولة نفوذ الأمويين فى الصومال . وفى رواية أخرى أن ابنه جعفر هاجر إلى شرقى افريقيه وحكم فى منطقة كيوايو Kiwayu (فى جنوب مقديشو فى ارخبيل لامو) وتوفى بها(٥).

وتنسب الروايات تأسيس الامارات العربية الأولى في شرقى افريقيه لعهد عبد الملك بن مروان ورجاله الشاميين الذين تسميهم الروايات بالشاميين Mashami أو

الواشامي Washami ويظهر أنهم وصلوا إلى شرقي افريقيه في مجموعات صغيرة حوالي ٢٠٠٠م أو قبله بقليل . وطبقاً لما ورد في الرواية أن عبد الملك هو العامل الأساسي الذي دفع العرب لتأسيس امارة عربية في لامو Lamu . ويذكر ستايقند Stigand أن عبد الملك بن مروان قام بإنشاء امارات عربية على ساحل شرقي افريقيه عندما أرسل مهاجرين سوريين عام ٧٧ هـ (٢٩٦م) لمد نفوذ الأمويين هناك (٢٠) . وقد بخح هؤلاء المهاجرون في تكوين مدن تطورت وأصبحت امارات عربية هامة مثل بيت Pate أو باتا Pata ، ومانمدي الزنج وعبسة وعبسة Zanzibar ويواصل صاحب كتاب وأرض الزنج المهاجد ويواصل صاحب كتاب وأرض الزنج الملك بن مران وجعل على كل واحدة منها واليا عربياً يحكمها نيابة عنه وهي الملك بن مران وجعل على كل واحدة منها واليا عربياً يحكمها نيابة عنه وهي كما يلي: براوه Brawa يولا Brawa أموى Omui — كيزمايو Kismayu قصي Pate الموات الدرجة أن Pata السكان قد حرفوا اسمه، فمثلا ينطقون عبد المالك، أو ابن مرواني ومرد ذلك، السكان قد حرفوا اسمه، فمثلا ينطقون عبد المالك، أو ابن مرواني ومرد ذلك، ضمف اللغة العربية وظهور اللغة السواحيلية (٨).

وفى أواخر عهد الدولة الأموية كانت هجرة الزيود عقب مقتل زيد بن على زين العابدين عام ١٢٢ هـ (٧٤٠م) فراراً من اضطهاد بنى أمية لهم، وعرف هؤلاء بالزيدية. واستقرت هذه الجماعات كما أشارت المصادر في ساحل بنادر الصومالي وحكموا فيه ما يقرب من المائتي سنة، ونشروا الإسلام بين قبائل بنادر، كما أصلحوا الأراضى، وزرعوا بعض النباتات التي أرفدتهم بشروات طائلة، ودرت عليهم أموالاً هائلة. بل وتوغل الزيدية إلى داخل الأراضى الصومالية ونشروا الإسلام بين قبائل انهار جوبا وشبيلي من بينها قبائل الجالا التي اعتنقت الإسلام بحماس كبير بدليل أن كثيراً من الصوماليين من أفراد هذه القبائل قد أصبحوا فقهاء ووعاظاً واضطلعوا بنشر الإسلام بين القبائل الوثنية (١٠).

### تأسيس مقديشو:

إلا أن الذي يهمنا في هذا الجانب هو وصول أكبر الهجرات العربية والإسلامية الى ساحل الصومال المعروف بساحل بنادر ، وأعنى بهذه الهجرة، تلك الهجرة التي حدثت خلال العصر العباسي والمعروفة بهجرة الأخوة السبعة. فقد هاجرت هذه الجماعة العربية في بداية القرن العاشر في حوالي عام ١ ٩٠٠هـ(٩١٣م) من الأحساء عاصمة دولة القرامطة (١٠٠ والأخوة السبعة من قبيلة الحارث العربية، جاءوا في ثلاث سفن محملة بالرجال والعتاد الحربي. وقد نما إلى علم هذه الجماعة العربية أخبار الجماعات العربية التي سبقتهم إلى ذلك الساحل، وربما سمعوا عنها من التجار أو من جنود سعيد الجنابي، وقد كان في صفوفهم جند من الزنج والأرقاء الذين جاءوا إلى الجزيرة العربية والعراق في فترة من الفترات. ولذلك قررت هذه الجماعات العربية أن تخذوا حذو الهجرات العربية التي سبقتها، يراودهم الأمل العريض في تكوين وطن جديد، وقد تحقق لهم ما أرادوا بفضل جهودهم (١١).

إستولى الأخوة السبعة على كل سواحل بنادر بعد أن قاموا بتأسيس مدينة مقديشو التى جعلوها عاصمة لدولتهم الجديدة، فامتد نفوذهم حتى جنوبى عبسة، وربما وصلوا إلى جزيرة مدغشقر. وقد وصف المسعودى هذه الجزيرة، وذكر أن فيها قوماً من المسلمين، غلبوا على هذه الجزيرة، وسبوا من كان من الزنج كغلبة المسلمين على جزيرة اقريطش فى البحر الرومى (١٢)

لم تمضى فترة طويلة على استقرار هذه الجماعات العربية، حتى أصبح كل الساحل شافعيا على المذهب السنى، وذلك بعد أن اصطدم الأخوة السبعة بالزيدية الشيعة الذين اضطروا للانسحاب إلى الداخل. ولا يزال المذهب الشافعي هو السائد في بلاد شرقى أفريقيه. وقد أكتفى هؤلاء العرب على بسط نفوذهم في المنطقة الساحلية فقط إذ أن الداخل لم يكن معروفاً لديهم، إما لأنهم يجهلونه، أو لصعوبة

التوغل، فسيطروا على الساحل ريشما يتم لهم كشف مجاهل افريقيه المختلفة (۱۳) وكان من نتيجة هذه الهجرة الأخيرة أن بسطت مقديشو نفوذها، وساعدت العرب المسلمين على إنشاء مواطن استقرار على طول الساحل الممتد من مقديشو في الشمال إلى مدينة سوفالا في الجنوب (۱٤).

لقد حكم الأخوة السبعة هذا الساحل فترة لا تقل عن السبعين عاماً، وإليهم يرجع الفضل في إنشاء مدينة مقديشو - كما سبق القول - فظلت هذه المدينة تتزعم الحركة الإسلامية والمد الإسلامي فترة طويلة خلال العصور الإسلامية المختلفة في ذلك الجزء. وفي الوثيقة العربية التي عشر عليها البرتغاليون في مدينة كلوة -Kil في تنزانيا حالياً) عام ٩١٠هـ (٥٠٠٥م) أمكن معرفة الأخبار الهامة عن مدينة مقديشو في القرون الأولى للهجرة، منها أخبار البعثات العربية الإسلامية القادمة من الاحساء على ثلاث سفن بقيادة سبعة أخوة نزلوا في ساحل الزاهية (بنادر) وقاموا بتأسيس مدينتي مقديشو وبراوة (١٥٠٥). وهاتان المنطقتان من أول المناطق التي وطأتها أقدامهم، وطاب لهم فيها المقام. وخضع لنفوذهم في فترة وجيزة كل الشريط الساحلي الممتد من مقديشو حتى مجبسة، لدرجة أنهم وصلوا أماكن لم يصلها العرب من قبلهم ، وقد كان الأخوة السبعة من عرب الحساء (١٦٠).

وجاء أيضاً في وصف دى باروس De Baros لقديشو، أن تأسيسها قد تم على أيدى جماعة عربية من الاحساء هم جماعة الأخوة السبعة، وأصبح لها وزنها وكيانها، ولها نظمها. وأصبحت مقديشو مركزا يتجمع فيه كل من المسلمين الوافدين إليها من كل جهات الساحل، وهي أول إمارة تخاول بسط سيطرتها ونفوذها التجارى على طول الساحل جنوبا حتى سوفالا(۱۷۷). وتذكر الروايات كذلك بأن تاريخ تأسيس مقديشو ربما كان في عام ٣٠١هـ (٩١٣م). وتضيف الرواية أن على بن حسن الشيرازى مؤسس سلطنة الزنج الإسلامية في كلوة عام ١٩٧٦م قد مر بمقديشو فعلاً، إلا أن المقام لم يطب له فيها ، لوجود جاليات عربية متعددة، فواصل زحفه حتى وصل إلى جزيرة كلوة حيث أسس له دولة عربية متعددة، فواصل زحفه حتى وصل إلى جزيرة كلوة حيث أسس له دولة

إسلامية هناك، كان العنصر الفارسى فيها هو دعامتها وسندها. ويذكر أيضاً أن بعض المهاجرين العرب قد هاجروا من عمان إلى ساحل أفريقية الشرقى، وأن قبيلة الحارث من عمان أدعت تأسيس مراكز لها في مقديشو وبراوة (١٨٠٠)

ومهما يكن من أمر فإن مدينة مقديشو أسسها جماعة الأخوة السبعة من قبيلة الحارث العربية من الاحساء في الطرف الغربي للخليج العربي، وقد وصلوها في عام ٢٠٦هـ (٩١٣م) وذكر ياقوت أن مقديشو مدينة في أول بلاد الزنج في جنوب اليمن في بر البربر في وسط بلادهم (١٩١٠).

ويقول أبو الفداء أن مقديشو تطل على بحر الهند وأهلها مسلمون، ولها نيل عظيم يشبه نيل مصر في زيادته في الصيف. وقد ذكر أنه يخرج شقيقاً لنيل مصر من بحيرة كورا، ويصب بالقرب من مقديشو في بحر الهند. ،ومقديشو مدينة كبيرة من الزنج والحبشة، قال ابن سعيد عن مقديشو : ومن شرقى خافوني بالنون في الآخر المشهور على البحر مدينة مركة وأهلها مسلمون وهي قاعدة الهاوية التي تزيد على خمسين قرية، وهي على شطى نهر يخرج من نيل مقديشو، ويصب على مرحلتين من المدينة في شرقيها، ومنه فرع يكون خورا لمركه، وفي شرقى ذلك مدينة الإسلام المشهورة في ذلك الصقع المترددة على ألسن المسافرين وهي مقديشو (٢٠)

وموقع مقديشو من أصلح مواقع الساحل لرسو السفن. وقد عرفه المصريون القدماء، وأهل بابل وآشور. والفينيقيون والرومان وكان يعرف عند الأغريق منذ ألفى عام باسم سيرابيون Serabion (٢١). وعرف في العصور الوسطى باسم حمر Hamer وقد أتاح لها هذا الموقع القريب من خليج عدن التحكم في مدخل البحر الأحمر إلى حد كبير، والسيطرة على الحركة التجارية في المحيط الهندى. فكانت ترد لهذه النقطة سفن الجزيرة العربية محملة بأنواع المنتجات والسلع، وتأتى سفن الهند وغيرها من بلدان آسيا عبر المحيط الهندى، وتنقل هذه المنتجات إلى الحبشة

وعبر البحر الأحمر إلى مصر شمالاً وجنوباً حتى سوفالا(٢٢)

وتتضارب الآراء نحو تفسير اسم المدينة (مقديشو) ، فمن قائل أنها من كلمتين عربية فارسية وهما (مقعد + شاه) ، إشارة إلى المكان المفضل الذى اتخذه الحاكم مقراً لحكمة، ونطق الكلمتين معالاً . أو نسبة للمكان الذى اتخذه الشيخ مكاناً لجلوسه (مقعد الشيخ) (٢٤) والبعض يقل أن كلمة مقديشو معناها المكان الذى تتجمع فيه الأغنام للبيع (٢٥) وعبر عنها الرحالة الغربيون بأسماء مختلفة مثل : موجوديشيو Mougadishu وموجود سكوا Mougoudiskua – وموجاديشوا مقد يكسو Magdiksu ومقد يكسو Magdiksu ، أو مجدكسو معدكسو Magdiksu ، وكل حسب نطقه (٢٦)

أما عن أقسام المدينة وأحيائها، فقد كانت مقديشو في بداية نشأتها تتكون من ضاحيتين أساسيتين هما ضاحية حمروين، وضاحية شنفاني (٢٩). وكانت ضاحية حمروين تمتد على طول الساحل من كران إلى ساحل حمر، أى المكان المعروف باسم حمر جب (٣٠). أما ضاحية شنفاني، فهي مشتقة من اسم حي كان في نيسابور ببلاد فارس، وقد سميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى أهل نيسابور القاطنين بمقديشو. وكلمة حمروين، مركبة من كلمتين عربية وصومالية : فحمر معناها ذهب، وكلمة وين معناها بالصومالية كثير أو كبير (٣١)

## شكل الحكومة :

واجهت جماعة الأخوة السبعة العربية في بداية أمرهم على الساحل بعض الصعوبات أهمها أن الزيدية الشيعة الذين كانوا قد سبقوهم، واستولوا على أجزاء من ساحل بنادر واستوطنوا حول ارخبيل لامو قد بدأوا في نشر مبادئهم وأفكارهم، ولا سيما وأنهم كانوا من الشيعة المتعصبين لهذا المذهب ، بينماكان الأخوة السبعة على المذهب السنى الشافعي. وقد دافع الزيود عن عقيدتهم دفاع المستميت، وحاربوا جماعة الأخوة السبعة بكل ضراوة، إلا أنهم غلبوا على أمرهم في النهاية

وهزموا أمام الأخوة السبعة أخيراً عام ٣٣٠هـ (٩٤٨ م)(٣٢) .

وبعد أن تغلب الأخوة السبعة على الصعاب التى واجهتهم فى بداية أمرهم، بدأوا فى وضع الأسس والتشريعات المختلفه التى تكفل لهم الاستقرار والحياة الكريمة . فتكون مجلس من كبار العرب ، وأعضاؤه اثنا عشر شخصاً يرأسهم شيخ لا يحمل لقب سلطان أو ملك، ويسمى هذا المجلس باسم «مجلس المدينة» ، وكان هذا النظام أفضل نظام طبقه العرب المسلمون فى ساحل بنادر فى العصور الوسطى، ويتمتع هذا المجلس بكل السلطات، وله حق النظر فى القضايا المدنية والمجائية وفض المنازعات . وكان بجانب هذا المجلس مجالس فرعية فى كل حى من أحياء المدينة ، وهى فى شكل طائفة تخضع لشيخها الذى يتولى أمرها، ويقوم باكرام الغرباء وقضاء حاجاتهم (٢٣).

وباتساع المدينة حدث ترابط بين السكان العرب والصوماليين، وبموجب اتفاقية ابرمت في القرن العاشر بين العرب والفرس من جهة، والقبائل الصومالية من جهة أخرى، تكون اتخاد على صورة مجلس من الأشراف وأعيان القبائل للنظر في أمور البلاد . والقبائل التي تكون منها ذلك الاتخاد كانت نحو تسع وثلاثين مجموعة وهي مجموعة قبائل عربية فارسية افريقية تفاصيلها كالآتي :

اثنى عشر عشيرة من قبيلة مكرى Mukri، واثنى عشر من قبيلة جيداتى Djidati وسته من الاسماعيلى، وثلاثة من عفيفي Afifi .

كان احتصاص هذا المجلس هو حفظ الأمن، وتطبيق العدالة بين الجماعات، ووضع حد لهجمات بعض القبائل الرعوية الصومالية على التجار من العرب والقرس، وبالتالى لمواجهة غزاة آخرين كانوا يأتون من البحر. وتم هذا الاتخاد بعد أن أصبحت مقديشو عاصمة لساحل بنادر الذى ضم هذه المشيخة وامارتها التابعة لها مثل مركة وبراوه التى سيجىء تفصيلهما، هذا بالإضافة إلى الأراضى المحيطة بهم، وكان يطلق على جميع هذه الأراضى (مقاديش) (٥٣). وعرف أحياناً

سكان هذه الجهات باسم سكان بنادر وبضائعهم باسم بضائع بنادر (٣٦).

لقد استمر مجلس هذه المشيخة والممثل في سلطة الشورى بين العرب والفرس والصوماليين نحو أكثر من ماثتي عام على ذلك النحو، حتى أنتخب أبوبكر فخر الدين عام ١١٠٠م حاكماً على جميع أراضى هذه البلاد ، وهو من سلالة الأخوة السبعة بتعضيد من قبيلة بنى قحطان العربية التى أصبح لها النفوذ والسيادة، وبذلك أصبح اعلان سلطنة أبى بكر فخر الدين الوراثية نهاية لعهد الإدارة الفدرالية والمتمثل في مجلس المدينة الذي سبقت الاشارة إليه (٢٧٠). وفي عهد أبى بكر فخر الدين احتفظت قبائل قحطان ومكرى بنفوذها ومكانتها الدينية الممتازة، لأن قاضى الوحدة قبل قيام السلطنة التي أسسها أبو بكر فخر الدين كان يختار من بين أبناء هاتين القبيلتين. وبفضل قبائل قحطان ومكرى استطاع أبو بكر فخر الدين أن يقيم سلطنة وراثية في مقديشو، كما أقر السلطان أبو بكر قبائل مكرى على امتيازاتها وقد استمر حكم أبى بكر فخر الدين سبعة عشر عاماً حتى توفي عام امتيازاتها أدوى (٢٩٠).

### امارات المشيخة:

كان امتداد مقديشو واتساعها قد غطى على جميع أجزاء الساحل المعروف بساحل الزاهية (بنادر)، وذكرت الوثيقة أن سكان مقديشو أول من وصل إلى بلاد سفالة في موزمبيق، وأن سفنهم كانت تتردد على بلاد سفاله (سوفالة) Sofala لاكتشاف مناجم الذهب الموجودة في تلك الجهات واستغلالها. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى هجرات قوامها من الفرس المسلمين جاءت إلى مقديشو حاملة معها معالم حضارة فارس (٠٠).

أما أكبر الامارات التي خضعت لسيادة مقديشو وسيطرتها فهي مركة Maraka التي خضعت لسيطرة الأخوة السبعة ونفوذهم منذ الوهلة الأولى. ومركة من مجموعة المدن العربية التي نسب تأسيسها ستايقند Stigand إلى عبد الملك بن

مروان (۱۱) . حتى إذا جاء الأخوة السبعة إلى الساحل جعلوها من أكبر مدنهم السياسية . وحتى يومنا هذا توجد طوائف في مركة تدعى انتماثها إلى الأخوة السبعة (۲۱) . ويقول أبو الفداء عن ابن سعيد أن مركة أهلها مسلمون (۱۲) . ومن الواضح أن سكان مركة اعتنقوا الاسلام بالقرب من حافون (۱۱) .

وعما يذكر أن جماعة الأخوة السبعة أتوا في مراكب شراعية ورسوا في ساحل مركة، وشيدوا لهم مسجداً صار فيما بعد مركزاً لكثير من الأسر الصومالية. وتتابعت هجرات العرب لتلك الجهة، حتى أن الكثير من الأسر الموجودة حالياً تدعى نسبها إلى الجماعات الأولى التي جاءت إلى مركة من بلاد العرب، كما هو الحال عند كثير من الأسر في الوقت الحالى في كل من براوه ومقديشو<sup>(63)</sup>. ومن المحتمل أن مدينة مركة قامت كمركز بجارى يقع على الطريق بين شمال وجنوب الصومال، وأن سكانها كانوا في بداية الأمر من العرب ثم صارت تمتلىء بالعنصر الصومالي في كل مكان (53).

وتتمتع مدينة مركة الجميلة النشيطة بمركز ممتاز لموقعها الجغرافي وكثرة خيراتها. وفي الوقت نفسه تقع على الطريق البحرى التقليدي بين زنجبار وبلاد العرب. وقد حققت مركة مكاسب كثيرة للإسلام في شرقي افريقيه، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في نشر الدعوة الإسلامية على طول الساحل الصومالي وفي الأقاليم الداخلية (٢٧).

أما إمارة براوة Brawa فهى الأخرى امارة عربية خضعت لحكم الأخوة السبعة وجماعتهم من بعدهم. واجمعت بعض الروايات أن الذين اسسوا براوه هم جماعة عبد الملك بن مروان من السوريين المهاجرين ثم جاء الأخوة السبعة من بعد ذلك وأضافوا عليها فنونهم، ثم توسعت المدينة في عهدهم، فانتشر العمران واتسع البناء (٤٩٠). وبراوة تقع في شمال نهر جوبا وجنوبي مركة. وهذه الإمارة لم يذكرها أحد من جغرافي العرب أو رحالتهم، وهي مدينة هامة كانت تعتمد عليها مقديشو

في أنها تلعب دور الوسيط بينها وبين الامارات العربية في جنوبها.

وتنقسم مدينة براوة إلى عددمن الأحياء هي : بغداد، البمبا، بيروني، سابي، وبلوبازي، وأكثر منازلها من الحجارة البيضاء، ومن طابق إلى ثلاثة أحياناً، ومياؤها عذبة (٥٠٠) . وفي مسجد براوة نقشاً يتضمن تاريخاً يرجع إلى القرن التاسع الهجرى(٥١). ويقال أن أول من سكنها رجل من قبيلة قرة يدعى (أو على) وصلها حوالي عام ٩٠٠م، وكانت براوة في ذلك الوقت منطقة موحشة غابية لا تسكنها إلا الوحوش الضارية، غير أن أو على أعجب بطيب هواثها على ساحل البحر فاستعان بالمواطنين الأواتل في قطع اشجارها واعشابها، واقام بها عدداً من المساكن أطلق عليها براوه بن أو على (٥٢) . ويقال أن هذا الاسم كان يطلق على ملك الجالا براوات (٥٣° وهناك رواية أخرى تشير إلى أن بعض أفراد قبيلة حاتم الطائي في الجزيرة العربية قد استوطنت براوة في فترة من الفترات، وقد وصلت إليها عام ٩٠٠م ، وقد ازداد سكان المدينة بوصول جماعات أخرى منها جماعات صومالية مسلمة عرفت باسم التن من سكان الساحل، وعمروا المساجد، وأقاموا كثيراً منها في الداخل. ثم توافدت عليهم جماعات وردان أي الجالا، وقد قدموا مع ملكهم براوات. وأقام الجالا جنباً إلى جنب مع المسلمين نحو ثلاثمائة عام . وكان بالقرب من براوه جماعة الأجورات (قبائل زنجية) التي امتد نفوذها على بعض أجزاء براوه، فأعلن التن الحرب عليهم، وكمان للتن الانتصار على الاجوران . وانتهت المفاوضات بينهما على أن يبقى الاجوران في الجانب الشرقي، ويحتل التن الجانب الغربي له، كما تعاهدوا فيما بينهم على ألا يدخل البلاد غير الحيوانات، وما عدا ذلك فكل قادم مصيره القتل. إلا أن تلك الاتفاقية لم يكتب لها الدوام كثيراً، إذ وصلت جماعة من الحمرانيين الصومال على سفن إلى براوة، وسكنوا مع التن في سلام ومحبة <sup>(36)</sup> .

### اضمحلال سلطنة مقديشو:

منذ نهاية القرن العاشر بدأت مشيخة مقديشو في التدهور والانحلال نتيجة الانقسام الداخلي في حكومتها المركزية، هذا بجانب ضعف الروح العسكرية وتفكك القوات، حتى إذا جاء الشيرازيون الفرس إلى الساحل لم يجدوا سوى قوة عسكرية ضعيفة، ومشيخة تمزقها الخلافات، فضلاً عن عدم اتخاد امارات المشيخة ووقوفها قوة واحدة ضد الشيرازيين الفرس الذين وصلوا إلى مقديشو ومركة وبراوه تحت زعامة على بن حسن الشيرازي، وتمكنوا من الاستيلاء على هذه الامارات في سهولة ويسر، ثم واصلوا زحفهم جنوباً إلى كلوة حيث أسسا سلطنة الزنج الإسلامية، إلا أن الشيرازيين الفرس ابقوا على كل النظم الجودة في تلك البلاد التي استولوا عليها دون تغيير، واكتفوا بوضع حاميات عسكرية قوية وفرضوا على تلك المدن الجزية التي تدفع سنوياً. ولم يقدر للشيرازيين الفرس البقاء في مقديشو ومركه وبراوه بل زحفوا جنوباً، وذلك لأن تلك المناطق التي تركوها لم تكن صالحة لاستقرارهم، إذ أن الأمطار لم تكن غزيرة، فأبحروا جنوباً إلى كلوة وأسسوها(٥٠٠).

وفي القرن الرابع عشر جاءت أسرة المظفر وهي من قبيلة بني نبهان العربية الذين كانوا يحكمون في عمان وعاصمتها مسقط، وقد أصابها الاضمحلال والتفكك، وذلك عندما قامت بعض القبائل العربية الأخرى بطردها عن حكم مسقط، فأدى ذلك إلى فرار سليمان بن المظفر إلى ساحل شرقى افريقية حيث أسس امارة عربية في بيت Pate عام ٢٠١هـ (١٢٠٣م) ، واستطاعت هذه الامارة أن تبسط سيطرتها على مقديشو حوالي عام ٤٧٠هـ (١٣٣١م) وان تخلف أسرة فخر الدين التي خضعت لسلطان الشيرازيين منذ عام ٢٧٢م. وكان الرحالة ابن بطوطة قد زار مقديشو في عام ١٣٣٠ / ١٣٣١م وذلك في أثناء حكم ابي بكر بن الشيخ عمر بن المظفر، وذكر وصفاً ضافياً لاحوال مقديشو الاجتماعية (٢٥٠٠).

وفي عهد هذا الشيخ بلغت مقديشو ذروة مجدها في القرن الرابع عشر الميلادي، ووصفها ابن بطوطة بأنها متناهية في الكبر ولها صلات اقتصادية وثيقة مع مصر. وقد ظلت مقديشو أقوى مدن الساحل فترة من الزمن، وذكرت في حوليات الصين ولا سيما في عهد أسرة منج Ming ، وتجارتها مع الصين رائجة. ولاحظ فاسكو داجاما انها مدينة عظيمة (٥٧) . وفي عهد السلطان أبي بكر بن عمر انتظمت أمور البلاد، وعم الرخاء ، وامتد نفوذ مقديشو التجارى الذي كان يضم مركة وبراوة كذلك حتى سوفالا في أقصى جنوب الساحل.

ولما وصل البرتغاليون إلى الساحل الشرقي لافريقيا، وتأكد لداجاما أهمية هذا الساحل، بدأوا في توجيه ضرباتهم إلى المدن العربية والإسلامية على طول هذا الساحل ، فاستولوا على كلوة عاصمة سلطنة الزنج، ثم واصلوا زحفهم شمالا حتى وصلوا إلى مقديشو التي تعرضت لضربات البرتغاليين، ذلك أن البرتغاليين عندما وصلوا إلى مقديشو عام ١٤٩٨م وجهوا نيران مدافعهم نحو هذه المدينة وذلك في أيام الشيخ فخر الدين حاكم مقديشو، إلا أن البرتغاليين لم ينجحوا في الإستيلاء عليها بفضل حصونها المنبعة، ومقاومتها العنيدة الباسلة، مما جعل البرتغاليين ينصرفون عنها بسرعة (٨٥).

لقد كانت الأحوال في مقديشو تختلف عن غيرها من امارات الساحل ، فقد قاومت جميع المحاولات التي بذلها البرتغاليون لاخضاعها، ولا سيما حينما حاولت البرتغال في عام ١٥٠٧م غزو مقديشو بكل ما لديها من قوة وامكانيات. إلا أن مقديشو قاومت كل محاولات البرتغاليين اليائسة بفضل وجود العنصر العربي الذي ساعد على المقاومة، بالإضافة إلى أنها تمتعت بمناعة أسوارها وحصونها، واشتهرت بثروتها الضخمة وكثرة عدد سكانها، فلذا كانت مركزا للمقاومة طيلة المائتي سنة التي قضاها البرتغاليون في هذا الساحل. وفي المرات القليلة التي حاول فيها البرتغاليون ضرب مينائها بالمدافع والنزول بها، صمدت هذه المدينة الباسلة، وكان

دفاعها قوياً وصامداً. وذكرت المصادر البرتغالية بأن مقديشو من أقوى امارات الساحل، وتدعمها قوات ضخمة من الفرسان. لذلك كانت مقديشو هي المشيخة الوحيدة التي لم يستطع البرتغاليون اخضاعها، بل كانت تناصبهم العداء طوال مدة اقامتهم على الساحل (٥٩٠). وكان شيوخ مقديشو ورؤساء القبائل فيها قد بعثوا برسائل منهم إلى سلطان عمان، صاحب أقوى بحرية في مياه البحار الشرقية يطلبون منه حتى الإسلام والجوار، وذلك عندماتزايد الضغط البرتغالي على مقديشو، فكانت استجابة سلطان عمان سريعة وحازمة، أذ قدمت قوى بحرية عمانية بقيادة الأمير سالم الصارمي عام ١٠٦٧ه هـ (١٦٤٠م) لمعاونة اخوانهم مسلمي مقديشو وملحقاتها، وابعاد النصاري البرتغاليين عن تلك السواحل. فكان الانتصار لقوى المسلمين، والهزيمة للقوى البرتغالية. وقام أهل مقديشو بتنصيب الأمير سالم الصارمي سلطاناً على مقديشو وملحقاتها فترة من الزمن لتنظيم أمورها. وقد ارتبطت الصارمي سلطاناً على مقديشو وملحقاتها فترة من الزمن لتنظيم أمورها. وقد ارتبطت سلطنة مقديشو منذ ذلك التاريخ بسلطنة عمان اقتصادياً وسياسياً وحربياً، كما كان القرن الثامن عشر (٢٠٠).

# معالم الحضارة والثقافة الإسلامية في مقديشو :

كانت القبائل العربية التى هاجرت إلى مقديشو وملحقاتها تخمل معها دينها ولغتها، وكانوا يختلطون بالسكان وينقلون إلى لغات هذه البلاد الكثير من كلماتهم خصوصاً ما كان منها متعلقاً بأمور الدين. وقد ظلت اللغة العربية هى لغة التسجيل والتدوين والمراسلات فى العهد والاتفاقيات وغير ذلك سواء فى الساحل أو مع الدول الخارجية.

ومنذ فجر التاريخ والقلم العربى هو القلم المعروف في الساحل دون غيره. والمعروف أن أسس الثقافة هي طريقه التعبير إلى اللغة، واللغة العربية اختلطت بلهجات قبائل الساحل الافريقية عشرات القرون، وتوالد عنها لغة جديدة هي اللغة

السواحيلية، كما أصبح الدين الإسلامي أساس التشريع والقضاء ومصدر القيم الروحية.

وحظيت علوم الدين بنصيب وافر من العناية والخدمة في الصومال وأثيوبيا، وقد عنى أهلها بكتاب الله حفظاً وبجويداً وتفسيراً، فقد كان حظهم من هذه العلوم كبيراً كما كان نصيب اللغة العربية جزيلاً وافراً، وازدهرت العربية وعلومها على أيديهم، وتركت أثرها القوى في الساحل الصومالي وخاصة حول لامو<sup>(۱۱)</sup>. وصارت براوه<sup>(۱۱)</sup> بالقرب من مقديشو كجزيرة عربية كعبة المعرفة، ويأتي إليها طلاب العلم من الأماكن النائية لشهرة علمائها وتفوقهم في الدين. وقد حملت مساجدها اسماء الخلفاء عمر وعثمان وعلى، وانتشر بها شيوخ الصوفية ومنها القادرية والادريسية والزيلعية والاحمدية<sup>(۱۲)</sup>. ومن ثم اعتبرت براوة. كعبة المعرفة والهداية في ساحل بنادر واجزاء الساحل الأخرى، وأصبح في براوة وحدها اكثر من خمسة وعشرين مسجداً عدا الزوايا فعددها كبير<sup>(۱۲)</sup>.

لقد نفخ المسلمون في سكان الصومال حب الأدب وفنون الشعر، وخرج هؤلاء شعراء وخطباء مفوهون، وأصبح لهم أدياً يعتزون به. وبرز كثير من العلماء والشعراء والأدباء باللسان العربي كالفقيه البليغ فخر الدين أبي عثمان بن على بن محمد البارعي الزيلعي الذي قدم القاهرة من مقديشو في القرن الرابع عشر، ونشر الفقه فيها ومات بها، وله كتاب سماه «شرح كنز الوثائق» ومن المؤرخين الصوماليين باللسان العربي شهاب الدين الملقب بعرب فقيه وله كتاب فتوح الحبشة (۲۵). ومن الأدباء البارزين عبد الله منير الزيلعي (۲۱).

أما عن أشهر دعاة الإسلام في مقديشو خلال فترة العصور الوسطى حتى نهاية القرن الثامن عشر فنذكر منهم على سبيل المثال، الشيخ أبادير التي تذكر عنه حوليات مقديشو أنه جاء من الجزيرة العربية في خلال القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) واستقر في مملكة عدل (زيلع) ثم دخل هرر التي أصبحت بفضل

جهوده قاعدة إسلامية لنشر الدعوة في الصومال واثيوبيا. ويذكر ابن حوقل أن أهالي زيلع، كانوا مسيحيين في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، ولكن أبا الفداء يذكر أنهم كانوا مسلمين في القرن الرابع عشر، وقد يكون هذا التحول إلى الإسلام بفضل الشيخ أبادير الذي بشر بالإسلام، ودعا إليه بين أهل زيلع في القرن العاشر(٦٧).

ومن دعاة الإسلام كذلك أربعة وأربعون شيخاً وفدوا من حضرموت إلى مقديشو وبراوه ومركة لنشر الدعوة الإسلامية، فنزلوا أول مرة في مدينة بربرة على ساحل الصومال الشمالي، واستقروا بها فترة قصيرة، ثم نزلوا جنوباً إلى مقديشو وبراوه ثم انتشروا في البلاد . استطاع أحدهم وهو الشيخ الوقور إبراهيم أبو زرابي أن يسلك طريقه إلى مدينة هرر حوالي عام ١٤٣٠ حيث قام بنشر الدعوة وانشاء المساجد، وما زال قبره معظماً في المدينة إلى يومنا هذا (١٤٨٠).

أما أشهر الدعاه الصوماليين وأبرزهم، فهو المجاهد الكبير أحمد بن إبراهيم المجران (أو أحمد بن جرا الملقب بالأشول أو الأعسر). الذى ظهر فى القرن المنادس عشر، واحدث تحولاً كبيراً فى نشر الدعوة الإسلامية واتسم جهاده بالبطولة والفدائية. فقد قام هذا المجاهد الكبير بتحرير الأراضى الصومالية من نفوذ النصارى الأحباش، فانطلق من مقديشو ، وجعل منها قاعدة ليبدأ منها الجهاد فى سبيل الله. وبذل أحمد بن جرا جهوداً جبارة من أجل توحيد الجبهة الإسلامية والقيام بغزوات على التجمعات المسيحية والمقاطعات الحبشية التى تقوم بغزو أراضى المسلمين فى الصومال بزعامة بطارقتها، بل استطاع الصوماليون بقيادة هذا المجاهد الكبير أن يصلوا إلى أبواب العاصمة الحبشية، بل وتمكنوا بقيادته أن يضموا بلاد جديدة داخل الحبشة المسيحية دخلت فى الإسلام وتحمست له. لذلك يعتبر الإمام أحمد بن جرا علماً من أعلام المسلمين فى بلاد أفريقيه الشرقية، ومجاهداً كبيراً في نشر الدعوة والثقافة الإسلامية (٢١).

استمر الدعاه يتدفقون على بلاد الصومال إلى زمن قريب، ففي عام ١٨٣٠م وفدت جماعات من الوهابيين النجديين من الجزيرة العربية واستقروا في بلدة بارديرا، وقاموا بتنظيم دعاية قوية كان لها النجاح في حالات كثيرة إلى الإسلام. ومن المجاهدين والدعاه المسلمين نذكر أيضاً المجاهد محمد عبد الله حسن، وهو من المجاهدين الصوماليين الذين ظهروا خلال القرن التاسع عشر، وحارب المبشرين، ودعا إلى الكفاح المقدس يحت راية الإسلام، ووحد كلمة المسلمين في الجهاد (٧٠٠). وبالطبع يضاف إلى هذه الأدوار، دور الطرق الصوفية التي قامت بنشر الدعوة الإسلامية، وتفسير تعاليم الإسلام، بالإضافة إلى محاربة البدع، والعمل على جعل المسلمين أخوة متحابين في الله.

توالت الهجرات الإسلامية ودعاة الإسلام خلال عصور التاريخ الإسلامى المختلفة فخرج كثير من الصوماليين والأثيوبيين لطلب العلم، فخرجوا من مقديشوا وبراوه وغيرها لطلب العلوم الدينية في مكة والمدينة المنورة والقيروان وفاس وطرابلس والقاهرة وصنعاء. وإذا ما تحصلوا على علومهم ومعارفهم في أحوال المسلمين، وتعاليم الإسلام، عادوا إلى بلادهم كدعاه للإسلام. وعلى ذلك ازدهرت بهم مراكز الثقافة الإسلامية في هذه البلاد الأفريقية. ونهضت بدور فعال في نشر الثقافة والدعوة الإسلامية.

وكان لا بد أن تتطور مراكز الدعوة الإسلامية مع مرور الزمن وأن تزداد الهجرات العربية الإسلامية من ناحية، ويزداد نشاط الدعاه في الصومال واليوبيا من ناحية أخرى، فهو عمل مشترك بين القادم الداعي وبين المستقر الموجهة إليه الدعوة، فتحولت المدن الصغيرة إلى مدن زاهرة تمثل حلقة تمتد من مقديشو فبراوة ومركة وهرر إلى أوفات وبقية الإمارات الإسلامية (دول الطراز الإسلامي) في الحبشة. ويمكن معرفة مدن انتشار الإسلام وتلاقي هذه المراكز في توحيد الجبهة الصومالية الإسلامية حتى أصبحت الصومال دولة إسلامية خالصة، وبالإضافة إلى

المراكز الإسلامية الكبرى المشار إليها والتي نهضت بدور كبير في حمل الثقافة والتراث الإسلامي ونقله إلى جهات مختلفة في الساحل ثم إلى الداخل الأفريقي، وكان أثر مقديشو فيها بارزاً. وظهرت مراكز إسلامية أخرى تأثرت بالنهضة الثقافية في مقديشو وملحقاتها، وأسهمت هذه المراكز هي الأخرى بدور كبير في الدعوة إلى الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية، ومن أهم هذه المراكز: حافون ووار شيخ وعظلة وكسمايو وبارديرا ولوخ وبيدوة وبربرة (٧١).

والجدير بالذكر أن العرب نقلوا إلى هذه البلاد بالإضافة إلى ثقافتهم وتراثهم، فإنهم نقلوا أيضاً نظام الشوري الإسلامي، وكانوا في بداية أمرهم أقرب بذلك إلى نهج الخلفاء الراشدين. ففي مقديشو أدخلوا نظام الشياخة كما سبق القول، وهو نظام عربى قديم يعتمد عل عراقة النسب والكرم والشجاعة والمروءة. وهذا النظام نقله الأخوة السبعة الذين أسسوا مقديشو، لذلك أصبح الحكم في أيام الأخوة السبعة يعتمد على الشوري. وكان أساس الانتخاب لمنصب الشيخ هو السن والفضائل. يقول ياقوت عن سكان مقديشو: إنما يدبر امرهم المتقدمون منهم (٧٢) وفي وضع آخر يقول : وهم مسلمون لا سلطان عليهم، لكل طائفة شيخ يأتمرون له (٧٢٦) . وبجانب منصب السلطان والشيخ في مقديشو، فقد وجدت مناصب أخرى رفيعة تلى الشيخ والسلطان من حيث الأهمية. فكان الوزير على رأس الأمراء والأعيان. وكان القاضي في مقديشو شخصيته هامة وتلى الشيخ والوزير من حيث الأهمية والاختصاص، وكثيراً ما تولى القاضي بنفسه وظيفة الحسبة التي انتشرت انتشاراً واسعاً على طول هذا الساحل. وكانت مهمة المحتسب كما هو معروف الاشراف على الأسواق ومراقبة المكاييل والموازين ومعاقبة من يخل بالأمن، هؤلاء جميعهم وعلى رأسهم الشيخ أو السلطان في مقديشو وغيرها تخيط بهم هالة من التقديس، تظهر بجلاء في المناسبات الدينية . كما تخيط بهم كذلك مجموعة من الوزراء والأمراء بجانب ذكر اسم الشيخ في خطبة الجمعة (٧٤).

فى ضوء ما تقدم يتضح لنا أن سواحل افريقية الشرقية وعلى الأخص منها ساحل بنادر (ساحل الصومال الحالى) قد كانت وما زالت جزءاً هاماً من دار الإسلام متميزاً فى اطارها نابضاً بكل ما نبضت به الحضارة الإسلامية أثناء العصور الوسطى من ألوان الحياة الفكرية والعلمية ونظمها السياسية والاجتماعية وابداعاتها الادبية والفنية، متفاعلة معطياتها فى كل تلك الأبواب مع معطيات رفيقاتها من الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية. وتمتعت هذه البلاد بحضارة إسلامية راقية ونظام اسلامى للحكم سليم لأنها كانت قريبة من ينبوع الحضارة والثقافة، وعلى صلة وثيقة بموطن أرقى الحضارات الإنسانية وهى الحضارة الإسلامية .

#### الهوامش

- (۱) شهاب اللين أبو عبد الله ياقوت الحموى. معجم البلدان (بيروت، ١٣٢٤ هـ / ١٩٠٦م) جـ٣، ص ٣٤٣ .
- (٢) أبو الحسن على بن الحسن المسعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة، ١٣٨٤هـ / ١٣٦٤م) جــ ١ ، ص١١٢ .
- (٣) راشد البراوى . الصومال الكبير حقيقة وهدف ( القاهرة، ١٩٦١م) ص١٠ ، حسن ابراهيم حسن. انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ( القاهرة، ١٩٦٣م) ص٢٦ ٢٧ ،
- R. Coupland . East Africa and its Invaders (Oxoford, 1938) PP. 2,15-16;R.Reusch. History of East Africa (New Yok, 1961)PP. 17-18.
- (٤) النهروان هي الموقعة التي انتصر فيها على بن أبي طالب على الخوارج الذين انشقوا عليه فحاربهم في أواخر سنة ٣٩ هـ وهزمهم وشتتهم في الآفاق. حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسي والنقافي والأجتماعي (القاهرة، ١٩٦٤م) جـ ١ ، ص٣٧٨.
- C.N. Stigand. The Land of Zing (London, 1913) p.29 (e)
- The Land of Zind, pp. 30ff; Reusch, History of East Africa, p 70. (1)
- Stigand, The Land of Zing, p. 29. (Y)
- A.Warner. art"Mombassa", Encyc of Islam Vol. 3(2) (London, 1943), (A) p.552, Stigand, Op. Cit, p. 30, Reusch, Op. Cit, p. 74.
- S. Trimingham. Islam in East Africa (London, 1964).P.4. (1)

حمدى السيد ، الصومال ، ١٩٥٠م ص ٣٥٠، عبد الرحمن زكى . الإسلام والمسلمون فى شرق أفريقية (القاهرة ، ١٩٦٥م) . حدا ، ص٧٧ . أنظر تفصيلات أكثر عن الزيدية ، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبرى . تاريخ الأم والملوك ، حده ، ص ٤٨١ – ٤٩١ ، المسعودى ، مروج الذهب ، حـ٢ ، ص ١٨١ .

(۱۰) القرامطة يتسبون إلى حمدان قرمط الذى تحرك بسواد الكوفة ونشر الرعب مع جماعة فى جميع انتحاء الجزيرة العربية وسوريا والعراق، وكانوا يتقدون فى أثمة الشيعة الستة ما عدا موسى الكاظم، رغم أنهم قبلوا بأخيه اسماعيل. وكانوا فى البحرين بزعامة أبى سعيد الجنانى، وانتصروا على جيوش الخليفة المعتضد، وقتل أبو سعيد عام ٩١٣م، وتولى أبنه أبو طاهر القيادة، وانقضوا على مكة فى عهد المقتدر سنة ٣١٧ه هـ وقتلوا الحجاج ودنسوا الكعبة، وهب المسلمون قاطبة للقضاء على أعداء الانسانية، وانتهى أمرهم أخيراً بالقضاء على هذه الفتنة، إلا أنهم أحالا جزيرة العرب وقسما من بلاد الشام إلى أراضى خراب. أبو الحسن على بن الكرم بن محمد الشيباني ابن الأثير، الكامل فى التاريخ، جـ٢ ، ص ٢٩ - ٧٠ وص ١٧٥ - ٢٩٩ / انظر أيضاً : سيد أمير على، مختصر تاريخ العرب، ( القاهرة، ٢٩٩ م) ص ٢٦ - ٢٦ ،

Trimingham, P. 4, Reusch, P. 87.

Reusch, Op. Cit., p.90

(11)

(۱۲) مروج الذهب ، جدا ، ص۹۸

Stigand, p.30.; J. Gray, History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856 (17) (London 1962)p.11.

Z.March,& G.W., Kingsnorth,. An Introduction to the History of East (18)
Afirca (London 1966)p.8.

(١٥) حمدى السيد ، المرجع السابق، ص٣٥٥، انظر أيضاً توماس أرنولد ، الدعوة إلى الإسلام (١٥) حمدى السيد ، المرجع السابق، ص٧٧، انظر أيضاً : عبد الرحمن زكى، المرجع السابق، ص٧٧، انظر أيضاً :

Enrico Ceruli Cart. "Makdishu", Enyc. ofIslam, Vol III, p. 165.

(١٦) مروج الذهب ، جـ ١ ، ص١٩٨ ، راشد البراوي ، ص١٩ . انظر أيضاً :

Reusch, p. 85., Stigand, pp.7-8.

Freeman & Crenville, The East African Coast (Select Documents from the (\Y) fitst to the earlier Nineteenth Centuty (Clarendon Press 1962) p.84.

Gray p.22. (\A)

- (١٩) معجم البلدان ، جـ ٨ ، ص ١٢٠ .
- (۲۰) عماد الدين اسماعيل بن محمد عمر أبو القداء، تقويم البلدان، ص١٦٠ ١٦١ (مكان وتاريخ النشر بدون)
  - (٢١) حمدى السيد ، المرجع السابق، ص٣٥٥ .
  - Hamer (۲۲) ، معناها أرض الذهب الصومالية، انظر : حمدى السيد ، ص٣٥٧ .
    - (۲۲) حمدی السید، ص۲۵٦ .
    - (۲٤) عِد الرحمن زكى ص ٧٢.
    - (۲۵) حمدي السيد ، ص ۳۵۷ ، Reusch, op. cit., P. 86 ، ۳۵۷
      - (۲۲) حمدی السید ، ص۲۵۷ .
        - (۲۷) أرنولد، ص۲۸۷ .
- (۲۸) مقديشو (مقديشو) بالفتح، ثم السكون، وفتح الدال، وشين معجمه (ياقوت ، المصدر السابق، جم، ص ١٦٠)، مضبوط بالشكل كذا يفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال المهملة، وضم الشين المعجمه، وفي آخره واو : أبو الفداء ، ص١٦٠ .
- Enrico Ceruli, art. "Makdishu", Enyc. ofIslam, Vol III, p. 165. (79)
  - (۳۰) حمدی السید ، ص ۲۵۷
  - (۲۱) حمدي السيد ، ص ۲٥٨
- Stigand, p.7 Freeman & Grenville, p.84. Reusch, p.85 (TT)

Enrico Ceruli, art. "Makdishu", Enyc. ofIslam, Vol III, p. 165.Reusch,pp. (77) 85 - 151,Stigand, p.7

انظر أيضاً : ياقوت، جـ ٨ ، ص ٢٠

Enrico Ceruli, art. "Makdishu", Enyc. ofIslam, Vol III, p. 165, (71)

(٣٥) جمع لكلمة مقديشو (حمدي السيد ، ص ٣٥٦) .

Enrico Ceruli, Op. Cit., p. 165.

Enrico Ceruli, p. 165.

Op. Cit., p . 165

Ibid, p. 165. (74)

(٤٠) مروج الذهب، جـ٢ ، ص٦ ، حمدى السيد ، ص٣٥٥ .

(٤١) مركة ، امارة إسلامية على المحيط الهندى في الساحل الشرقي لأفريقية وهي جنوب مقليشو وشمال براوة . ومركة على شطى نهر يخرج من مقليشو ويصب على مرحلتين من الملينة في شرقها ومنه فرع يكون خوراً لمركه . ومركه بالميم والراء المهملة ثم كاف في الآخر . أبو الفداء، المحتصر في تاريخ البشر ، ص١٦٧ – ١٦٣ .

Reusch, Op. Cit., p. 85. (17)

(٤٣) أبو القداء ، الحتصر ، ص ١٦٢ - ١٦٣ .

Stigand, Op. Cit., p. 9 - 10. (££)

. ٣٦٠ مدى السيد ، ص ٣٦٠ .

(٤٦) المرجع نفسه .

(٤٧) المرجع نفسه .

Stigand, p. 52. (£A)

Trimingham, Op. Cit., p.3/Reusch, p.85. (54)

(٥٠) حمدي السيد ، ص ٢٥٩ .

(٥١) عبد الرحمن زكي ، ص ١١٨ .

(٥٢) بن معناها الفضاء الكبير كذلك، (حمدي السيد، ص ٣٥٨ - ٣٥٩) .

(٥٢) حمدي السيد ، م. ٢٥٩.

(٥٤) المرجع نفسه .

Stigand, Op. Cit., p. 30 ff. "Reusch, Op. Cit., p. 185ff Enrico Ceruli, art. (00)
"Makdishu", Enyc. Of Islam, Vol III, p. 165,

(٥٦) أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطه، مخفة النظار في غرائب الامصار وعبائب الأسفار (القاهرة ١٣٢٢هـ) ص١٨٩ - ١٩٢.

(٥٧) إبراهيم على طرحان ، الإسلام والممالك الإسلامية في الحبشة (القاهرة ١٩٥٩) ص٤٠، حسن إبراهيم حسن، انتشار الإسلام في ألقارة الافريقية ، ص٣٣ ،

Enrico Ceruli, p.165

W. Basil, & Worsfold. Portuguesse Nyassaland (London-1899) p.22 (OA)

James . Duffy, Portuguesse Africa (London, 1961) p. 26.

(٦٠) حمدى السيد ص ٤٨٩ - ٤٩١،

Franz Babinger ,art."Sofala, "Enyc. Of Islam, Vol.4(1)p.472; Freeman & Grenville, Op.Cit., P.59.

M., Guillian Documents sur l'histoire, la geographic et le commerce de (71)

l'Afrique Orientale, 3Vols (Paris 1956,p. 33 See also Reusch, Op. Cit., P.45.

(٦٢) براوة، امارة عربية خضعت لحكم الأخوة السبعة عام ٩١٣، وهي بالقرب من مقديشو.

(٦٣) حمدتي السيد ، المرجع السابق ، ص ٣٤٦ .

(٦٤) حمدى السيد، المرجع السابق، ص ٣٢٦.

(٦٥) مخطوط نشره مع مقدمه بالفرنسية – ربنيه باسيه حققه فهيم شلتوت ( القاهرة ، ١٣٩٤هـ (٦٥) .

(٦٦) حمدى السيد ، المرجع السابق ، ص ٣٥٣

(٦٧) حمدى السيد ، المرجع السابق ، ص٣٥٣

(٦٨) انظر: عرب فقيه، فتوح الجشة ، ص ٥٧ ما بعدها .

(٦٩) عرب فقيه ، ص٧٦ .

(٧٠) حمدى السيد ، المرجع السابق ، ص٣٦٠ .

(۷۱) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (القاهرة ١٣٥٣ هـ جدا، ص٢٣٣، جمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغرى بردى، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ، مخقيق أحمد نجاتى ، ( القاهرة ١٩٥٦) جدا ص٢٢٦ – ٢٢٧ السخاوى، الضوء اللامع ، جد ٥ ، ص ١٦٠.

(٧٢) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، جـ ٨ ، ص ١٥٢ .

(٧٣) ياقوت ، المصدر نفسه ، جـ٣ ، ص ٣٤٣

Trimingham, Op. Cit. p 18 Seq. (YE)



# (14)

المستشرقون ونشاطمم تجام دراسة التراث الإسلامي 

# المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي (\*)

إن الحديث عن الاستشراق والمستشرقين قد يطول ويتشعب حتى يشمل عدداً من المجلدات، وخاصة إذا أردنا أن نعرف كل أعمالهم المتعددة حول دراسة تراثنا الإسلامي، لكن ما سوف نتطرق له في بحثنا هو التعريف بمعنى علم الاستشراق، ثم كيف كان الاتصال بين العالمين الغربي والشرقي، وخصوصاً بلاد المسلمين، ثم بعد التعرف على هذا الاتصال نستطيع أن نرى كيف تطور علم الاستشراق نتيجة لما حدث من اتصال بين العالمين، وعلى ضوء تطور الاستشراق نعرج للحديث عن الوسائل التي اتبعها الغربيون بما فيهم المستشرقون لتطوير وتنشيط حركة الاستشراق لدراسة التراث الإسلامي موضحاً أهدافهم التي يسعون إليها، وموقف المفكرين العرب والمسلمين من المستشرقين ودراستهم للإسلام وتراثه، مع إعطاء نماذج من أعمال المستشرقين لمجالات متنوعة في دراسة التراث الإسلامي لنرى إلى أي حد يعالجون القضايا الإسلامية، مع إعطاء قائمة ببعض الكتب التي كتبها بعض المستشرقين المشاهر وتم ترجمتها إلى العربية علماً أن بها من الدس والطعن الشيء الكثير.

## مفهوم الاستشراق :

فى الحقيقة أنه ليس هناك اتفاق عام عند الباحثين حول معنى الاستشراق، ومضموناته، وحدوده، وإنما هو اسم فضفاض لدراسات وابحاث، وجميع الاعمال الكتابيه التى قام بها مفكرون غربيون عن الشرق بكامله (وسطه، وأقصاه، وأدناه، وقد عرف ادوارد سعيد علم الاستشراق فقال هو و علم الشرق من الغرب، (٢٠) وبما أن بلدان المسلمين جزء من العالم الشرقى الذى خصص المستشرقون قدراً كبيرا من أعمالهم نجاه دراسة تراثهم الإسلامى، فشملت دراساتهم الدين، واللغة،

<sup>(\*)</sup> مقالة نشرت في مجلة بياد - عدد (٦) الصادرة من نادى أبها الادبى - المملكة العربية السعودية، ص ٦٢ - ٧٧ .

والأدب، والتقاليد والعادات والحضارات القديمة، والحديثة لأوطان العالم الإسلامي المختلفة، وبهذا يمكن النظر إلى الاستشراق على أنه فرع من فروع المعرفة في الثقافة الغربية، موضوعه الشرق وخاصة العالم الإسلامي.

وكلمة مستشرق في الأساس تطلق على كل عالم غربي يشتغل بأى علم من علوم الشرق، والاستشراق بهذا المعنى مفهوم أكاديمي، فقد نشأ هذا المفهوم في أوساط جامعية ولا يزال يستخدم في أوساط أكاديمية حتى الآن (٣) ومن الواضع أن الاستشراق علم ظهر في بلاد الغرب وأن العاملين في هذا المجال هم من الغربيين أنفسهم ، لكن هناك من توسع في تعريف مفهوم الاستشراق ، فقال أيضاً إن بعض الكتاب الشرقيين ومن يسكن في البلاد الشرقية، بما فيها بلاد المسلمين، يعالجون بعض الموضوعات الشرقية، ويتأثرون في تخليلاتهم ومناهجهم بطرق ومناهج المستشرقين الغربيين، وعلى ضوء هذا التعريف فقد عد طه حسين ، وجرجي زيدان ، وأحمد أمين من فئة المستشرقين في حين أن آراء كتاب آخرين لاتعدهم من المستشرقين وإنما اطلق عليهم ودعاة التغريب، ويقصدون بهذا المصطلح أنهم من أبناء البلاد الشرقية أو الاسلامية، وفي كتاباتهم وتحليلاتهم يسلكون الأفكار والمناهج التي يسلكها المستشرقون الغربيون، وقد أؤيد هذا التعريف الأخير لأنه من يدعوا ويحارب من أجل الأفكار الغربية لتكن مستساغة ومقبولة عند بني جلدته من أبناء الأوطان الشرقية، وخاصة الإسلامية، يكون فعلاً داعياً للافكار والمعتقدات الغربية وبهذا يكون تسميتهم بدعاة التغريب اكثر شمولا وانسجاما لما يعملون ويسعون إلى مخقيقه(٤)

### الاتصال بين العالمين الشرقي والغربي:

إن الإنصال بين الشرق والغرب أثناء ظهور الدين الإسلامي كان في حقيقة الأمر اتصالاً بين الإسلام والمسيحية، أو بين المسلمين والمسيحيين، ولهذا فكان عند مجيء الرسول محمد بن عبد الله ، عليه أفضل الصلاة والسلام، وقيامه بنشر

وبهذه الفتوح الإسلامية بجاورت الحدود الإسلامية بالحدود الرومية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبعد انتقال الخلافة من الحجاز إلى دمشق في عهد الدولة الأموية و٤٠٠هـ/٦٦٠م - ١٣٢هـ/٧٤٩م، ركز خلفاء بنى أمية على محاربة الدولة الرومية، بل والسعى إلى السيطرة على عاصمتهم القسطنطينية لكن لم يكن النجاح حليفهم لماكان يمتاز به الجيش الرومي من تقدم حربي، ولما كان يقابل الجيوش الإسلامية من ظروف طبيعية في بلاد الروم، وسلمت العاصمة الرومية من السقوط في يد الأموبين إلا أن الجيوش في عهد بنى أمية كانت في وضع جيد من الهجوم على الأعداء والاستمرار في توسيع رقعة الاسلام.

وبانتقال الخلافة من دمشق إلى بغداد في عهد الدولة العباسية (١٣٢هـ/٧٤٨م - ١٥٦هـ/١٢٥٨م) بقى الاتصال بين المسلمين والغولة الرومية، وكانت اتصالاتهم يظهر عليها طابع المد والجذر، إلا أن خلفاء بنى العباس الأوائل كانوا ذوى نفوذ قوى فتارة يهاجمون الروم وتارة أخرى يرجعون إلى موقف الدفاع عن الثغور وأوطان المسلمين. إلا أن الدولة الرومية في الشرق لم تستمر قوية،

وخاصة عندما ظهر السلاجقة على الساحة حيث بدأوا يشنون الحرب على البيزنطيين، فاستنجد البيزنطيون بالصليبيين وذلك كان خلال القرن الخامس للهجرة، الحادى عشر للميلاد.

وكون الاتصال بين المسلمين والغربيين قد حصل عن طريق الدولة البيزنطية عندما استنجدت بالصليبيين، فهناك اتصال آخر حدث من الفترة السابقة لجيء الصليبيين إلى الشرق على أثر استنجاد البيزنطيين بهم، وهذا الاتصال حدث عن طريق الأندلس، فبعد أن فتحها العرب سنة ٩٢هـ/٧١م بقيت الحضارة الإسلامية فيها ثمانية قرون احتك فيها الغربيون وأبناؤهم بالمسلمين، وكون دخول المسلمين إلى الأندلس من القرن الأول للهجرة فالاحتكاك بين الشرق والغرب سبق دخول الصليبين إلى بلاد المسلمين بعدة قرون.

وكذلك بدخول جزيرة صقلية تحت الحكم الإسلامي في القرن الثالث الهجرى، كان قد حدث الاحتكاك ما بين المسلمين في هذه الجزيرة ومابين الغربيين من جنوب إيطاليا وما حولها.

ولم يكن يأتى الصليبيون على أثر دعوة البيزنطيين لهم إلا وقد حدث الاحتكاك ما بين الغرب والعالم الإسلامى، وبهذا فلم يكونوا يجهلون تماماً عن بلاد المسلمين، ولكنهم قد سمعوا عنها وعرفوا الشيء الكثير، وبهذا فمجيئهم إلى الشرق لم يكن إلا حلقة وصل للصراع بين المسيحية والإسلام، فمحاربة الدولة البيزنطية للمسلمين خلال القرون الاسلامية المبكرة لم تكن إلا حرباً صليبية متممة لما سبقها.

ومع أن الحروب الصليبية بقيت قرنين من الزمان حيث يحددها المؤرخون ما بين ٤٨٩هـ/١٠٩م – ١٠٩٥هـ/١٢٩م فالمهم في امر تلك الحروب انها اتسمت بالطابع الدينى، فدعا إليها رجال الدين، وتعهدها البابوات برعايتهم مما جعل فكرة تلك الحروب تنشأ من أول أمرها مرتبطة بمبدأ محاربة الاسلام والمسلمين، بل والقضاء عليهم أينما كانوا(١).

لذلك فإن العلاقة الحربية بين الإسلام والمسيحية طوال فترة الحروب الصليبية وسعت فجوة العداء بين المسلمين والمسيحيين وجعلتهم يعملون مافى وسعهم لنشر الفكر المسيحى وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، ولكن هذا لا يحصل إلا بدراسة تراث المسلمين ومعرفة خلفياتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ، وأحوال المسلمين أثناء مجىء الصليبية إلى بلادهم، حيث كانت احوالهم يرثى لها، فالحضارة الإسلامية لا شك كانت مزدهرة ومتطورة، لكن الأوضاع السياسية كانت منهارة ومتدهورة، فالصراعات العقدية والحربية كانت على قدم وساق، بل والتجزئية والتناصر كان يسيطر على المسلمين في بلادهم. تلك العصور التي بدأ فيها المسلمون يتراجعون إلى الوراء في حين أن بعد مجيء الصليبين إلى الشرق ثم رجوعهم إلى بلادم كانت قد قامت أوروبا تنفض عن كاهلها جهالة العصور الوسطى، وعصر سيطرة الكنيسة والبابوية على عقلية الناس وبدأت تغترف من الحضارة الإسلامية ، وتتعمق وتولف وتبتكر حتى وصلت إلى مرحلة النهضة الأوروبية العظمى التي شهدتها في القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد .

وبعد اتصال الدول الغربية بالديار الإسلامية خلال الحروب الصليبية ثم فشلها ورجوعها إلى بلادها ، لم تتوقف عن الاتصال بالعالم الشرقى وخصوصاً ديار المسلمين بل استمرت تبحث عن طرق تختلف عن الطرق التى سلكتها أثناء الحروب الصليبية، فقادها فكرها إلى السيطرة على الممرات البحرية التجارية المارة بأرض المسلمين والتى تصل الشرق بالغرب، فظهر البرتغاليون والأسبان والهولنديون يتنافسون على السيطرة على تلك الممرات التجارية الحساسة، إلا أن سياستهم لم تستمر لأنه جاء من بعدهم منافسون أشداء هم الانجليز والفرنسيون ثم الألمان والطليان.

وفى هذه المرة فقد استفاد الغربيون من سياسة وخطط من سبقهم، فجاءوا بأساليب ملتوية ومتعددة يقصدون من ورائها استعمار بلاد المسلمين، وإيجاد أقاليم

جديدة تصلح لسكنى عدد وفير من السكان الزائدين عن حاجة البلاد الأصلية، ثم فتح أسواق جديدة متعددة لتصريف البضائع المتراكمة والناشئة عن النهضة الحضارية والتقدم الصناعى الذى ظهر فى هذا العصر، وكذلك إعداد مراكز لاستخراج المواد الأولية التى تختاج إليها البلاد الصناعية ثم الرغبة فى الإستيلاء على جهات معينة بقصد تأمين طرق المواصلات كاحتلال انجلترا لمصر، هذا كما ان كثرة الاكتشافات فى إفريقيا واسيا واستراليا فى القرنين ١٨ ، ١٩ نبهت أوروبا إلى هذه الجهات المجهولة واستنفزت أطماعها لوضع يدها عليها لا سيما أن فكرة تكوين المبراطوريات واسعة كانت قد تملكت عقول معظم كبار السياسيين فى هذا العصر ٢٠٠٠.

ولكن لم تستمر سيطرة بريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا إلا إلى الحرب العالمية الثانية وبعد ذلك هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على الشرق، بما فيه العالم الإسلامي، وحل نفوذها السياسي وكذلك الثقافي محل النفوذ الأوروبي وأصبح لها الدور الأكبر في تسيير دفة الأمور في هذا العالم.

### تطور علم الاستشراق في ضوء العلاقات بين الشرق والغرب

كما رأينا من اتصال عسكرى وسياسى فى الصفحات السابقة عاصره أيضاً اتصال فكرى وثقافى ، ففى الوقت الذى اتصل العالم الغربى بالعالم الإسلامى فى كل من الأندلس ، وصقلية وكذلك بلاد الشام خلال الحروب الصليبية كان هناك حضارة إسلامية مزدهرة وخصوصاً من الجوانب الفكرية والعلمية وهذا مما أفسح المجال للغربيين عندما جاءوا إلى ديار المسلمين أن ينهلوا من علومهم ومعارفهم، بل ويتتلمذوا على أيدى علماء المسلمين ، فيتعلموا العربية ، ويدرسوا الكثير من معارف المسلمين ، ومن يلق الضوء على المصادر التاريخية الأساسية فسيرى كيف كانت حضارة المسلمين فى كل من الأندلس وصقلية ويعرف مدى استفادة الغربيين من تلك الحضارة ويعرف قدر التراث والمكتبات والعلوم التى كانت

قد جلبت من أجزاء العالم الإسلامي إلى تلك البلاد ، ويعرف أيضاً ما رأى الغربيون من معارف جديدة عند المسلمين فانكبوا على الأخذ منها ثم الرجوع إلى ديارهم ونشر ما سمعوا ورأوا بين بنى جلدتهم .

ولمعرفة بداية الاستشراق، فلا يجد الباحث نفسه أمام تاريخ متفى عليه، لأن الوقت الذى بدأ يتصل فيه العالم الإسلامي بالعالم الغربي ظهر هناك عدد من رجال الدين والرهبان بالكتابة عن الشرق وعن الإسلام لأجل إبعاد أبناء جلدتهم عن اعتناق الإسلام، بل والتبشير بالديانة المسيحية، وهذه الفترة المبكرة، لم تكن فيها الكتابات منظمة، ولا يغلب عليها إلا العداء والكراهية للمسلمين والإسلام.

اما الاستشراق المنظم فيختلف الباحثون في تخديد بدايته فمنهم من يقول إنه ظهر في القرن الرابع الهجرى ، العاشر للميلاد ، مستدلين ببعض القساوسة والرهبان الغربيين الذين جاءوا إلى الأندلس ليتتلمذوا على أساتذة مسلمين بها ، ومن يقول بهذا الرأى يعدون الراهب الفونس جرير دى أورالياك perhar de ومن يقول بهذا الرأى يعدون الراهب الفونس جرير دى أورالياك perhar de ومن يقول بهذا الرأى يعدون الراهب الفونس جرير دى أورالياك ordliac في الغرب، لانه بعدما تعلم في مدارس أشبيليه وقرطبة في الأندلس رجل إلى روما عام ٩٩٩م، ثم قام بانشاء مدرستين عربيتين واحدة منهما في إيطاليا والأخرى في فرنسا، إلى جانب أنه أصبح أوسع علماء عصره في أوروبا ثقافة باللغة العربية والرياضيات والفلك (١٠) أوبى آخر يخالف الرأى الأول مؤرخاً لبداية الاستشراق بالقرن السادس الهجرى ، الثاني عشر الميلادى، قائلاً إن البداية الصحيحة لهذا العلم ظهرت من وقت ترجمة معاصر يدعى لورنس ما سينيون المدينية. ومن يقول بهذا القول مستشرق فرنسي معاصر يدعى لورنس ما سينيون المدينة طليطلة عام ١١٤١ (١٠)، في حين أن رأى ثالث يذكره مرة حدثت في مدينة طليطلة عام ١١٤١ (١٠)، في حين أن رأى ثالث يذكره القرن الوابع عشر هو البداية الصحيحة لعلم الاستشراق، موضحاً أن في عام القرن الرابع عشر هو البداية الصحيحة لعلم الاستشراق، موضحاً أن في عام القرن الرابع عشر هو البداية الصحيحة لعلم الاستشراق، موضحاً أن في عام

١٣١٢م اصدر مجمع فينا الكنسى قراراً بإنشاء عدد من كراسى الأستاذية في اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية (١٠٠ .

وكون البداية لعلم الاستشراق كانت فى القرن العاشر أوالثانى عشر أو الرابع عشر، فإن الاتصال بين الشرق والغرب كان من قبل ذلك التاريخ ولا بد أن يكون سبق القرن العاشر لو رجحنا القول بأنه كان البداية للاتصال الفكرى والثقافى الذى ساعد علم الاستشراق للظهور على الساحة العلمية والسياسية على سواء .

وقد مر الاستشراق بمراحل مختلفة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل متميزة: الأولى، وتمتد من بداية الاستشراق غير المنظم في القرن العاشر الميلاد إلى بداية عصر النهضة، والثاني، وتمتد من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، والثالثة من القرن التاسع عشر الميلادي حتى وقتنا الحاضر.

فلقد تتطور الاستشراق في المرحلة الأولى، التي احتك فيها الاسلام بالغرب سياسياً وحربياً، بل وتم دراسة الغربيين للتراث الإسلامي، ثم إنشاء مؤسسات علمية للاستشراق يقوم بالإشراف عليها جامعات أكاديمية ، أما من حيث محتوى الاستشراق وخصائصه في هذه المرحلة، فقد اتسم في مجمله، بالعداء للإسلام، حتى أن أحد المستشرقين أنفسهم ويدعى سذرن، وصف هذه الفترة بعصر الجهالة لما سادها من تعصب وانجاه متطرف ضد الإسلام والمسلمين (١١).

وفى المرحلة الثانية أثرت من مفهوم الاستشراق تخرره نوعاً ما من سيطرة الكنيسة والبابوية التى نفخت روح العداء بين المسيحية والإسلام خلال المرحلة الأولى، لكن فى هذه المرحلة احتلت دراسة الفلاسفة المسلمين مكانها فى الجامعات الغربية، بل وزحمت بعض روائع الأدب الشرقى مثل ألف ليلة وليلة الذى ترجم إلى الفرنسية فى أواخر القرن السابع عشر، ثم ترجمت بعد ذلك إلى غيرها من اللغات.

ثم انجه المستشرقون بعد ذلك إلى دراسة سيرة الرسول ( الله وبدأت تظهر الكتب الأوروبية عن الإسلام وتاريخه، بل والسعى إلى كل ما يطور وينشط علم الاستشراق سواء فكرياً أم مادياً أم غيرها .

وشهدت المرحلة الثالثة للاستشراق تطوراً يفوق ما سبق في المرحلتين السابقتين، ذلك بعد أن تولت بريطانيا وفرنسا زعامة العالم ثم خلفتهما أمريكا في الوقت الحالى، لهذا فإن مصالح الغربيين السياسية والاقتصادية وحرصهم على امتصاص ثروات المسلمين، وجعلهم في موضع التدهور والتخلف، فإنهم رأوا أن يدرسوا أحوال هذا العالم دراسة متقصية للتعرف على نقاط القوة والضعف عندهم، ولهذا قاموا بتكريس جهود السياسيين والعلماء المتخصصين والرحالة الغربيين ليدلى كل بدلوه لدراسة العالم الإسلامي، بل ايضاً إنهم سعوا إلى دراسة الأم الإسلامية وإلى ما ينشأ فيها من حركات بجديدية وإصلاحية وإلى مقدار تأثير التعاليم الإسلامية الأصلية في تفكير الشعوب الإسلامية المعاصرة، وما بين تلك الشعوب من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف أو النزاعات والوان التفكير، ومدى كل واحدة من التوفيق بين تعاليم الدين ومقتضيات الحياة العصرية والمعقدة على الأخص في التشريق ونظم بين تعاليم الدين ومقتضيات الحكم.

وفى هذه المرحلة أصبحت نظرة الغرب للإسلام والمسلمين، نظرة يسودها العداء والغطرسة بل السيطرة على ديار المسلمين سيطرة استعمارية، يسعون من ورائها إلى النيل من كرامة المسلمين، بل وجعلهم أتباعاً لهم يتصرفون فيهم كيفما شاءوا.

أيضاً إن حركة الإستشراق في هذه الفترة شهدت دراسات استشراقية واسعة ، وذلك لما اتبعه العالم الغربي من وسائل لتدعيم حركة الاستشراق، وباستعراضنا لهذه الوسائل سوف نرى مدى الخطورة والفائدة التي لعبها الاستشراق والمستشرقون في دراسة التراث الإسلامي.

1- إنشاء كراسى للغات الشرقية، أو أقسام خاصة بدراسات التراث الإسلامي في الجامعات الأوروبية ثم الأمريكية، وكما مر معنا أن قرار مؤتمر فينا الكنسى عام ١٣١٢م أمر بإنشاء عدد من كراسي الأساتذية في اللغة العربية، إلا أن

هذا القرار لم يظهر أنه أخذ شكله التنفيذى حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشر إذ يذكر نجيب العقيقى أن أول كرسى عربى للعربية تم إنشاؤه فى باريس عام ١٥٣٩ م، وكان الذى شغل هذا الكرسى مستشرق يدعى جيوم بوستل . Postel والذى قد عده بعض الباحثين أول المستشرقيين الحقيقيين وذلك لكثرة إنتاجه فى دراسة اللغات والشعوب الشرقية، ولكثرة ما جمع من مخطوطات إسلامية هامة (١٢٠).

ومنذ القرن السادس عشر إلى يومنا هذا تضاعفت المدارس والمعاهد وكراسى الاستشراق في العالم الغربي، بل وظهر مثيلاتها وعلى غرارها في بعض بلاد المسلمين ، كالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة ودمشق وطهران، ومن يذهب في وقتنا الحالي إلى العالم الأوروبي أو الأمريكي يجد معظم الجامعات والمعاهد العلمية المشهورة لا تخلو من قسم للدراسات الشرقية، خصوصاً الإسلامية منها، وهذا مما دفع العديد من ابناء المسلمين إلى الذهاب إلى هذه المؤسسات للتعليم على أيدى المستشرقين ثم العودة الى بلادهم لتعليم أبناء جلدتهم ومنهم من قد وقع في برائن سموم المستشرقين، فاعتنق مذهبهم ومناهجهم في التحليل والبحث، ومنهم من رجع وهو مطلع على ما يسلكه المستشرقون من طرق لتزييف الحقائق وطعن الإسلام وتراثه فيهتدى إلى أساليبهم غير المنهجية فيوضحها ويحذر أبناء الإسلام والمسلمين .

Y - إنشاء المكتبات الشرقية التي بدأ الغربيون في تأسيسها من وقت مبكر قد يعود إلى أيام الحروب الصليبية، إلا أنها لم تظهر بشكل منظم ومرتب إلا في القرون المتأخرة، وأكثر ما يركزون عليه في إنشاء هذه المكتبات انهم يسعون إلى اقتناء كل ما يتعلق بدراسة الشرق وخصوصاً التراث الإسلامي، فجمعوا ملايين المخطوطات أثناء فترات الاحتلال للعالم الإسلامي، بل وأخذوا أعداداً هائلة من الوثائق والسجلات التي تتعلق بتراث المسلمين ، وكانت طرق الغربيين والمستشرقين من

بينهم ان حصلوا على هذه الخطوطات والوثائق إما بالسرقة أو الشراء بشمن بخس. في حين أنهم أيضاً اقتنوا في مكتباتهم الخاصة بالدراسات الشرقية أمهات الكتب ونوادرها، ومن سنحت له الفرصة للذهاب أو الدراسة في بلاد الغرب يجد هذا الكم الهائل من الكتب والمخطوطات والوثائق الخاصة بالتراث الإسلامي، وألتى قد يفاجأ في كثير من الأحيان على العثور على مصادر ومخطوطات في بلادهم وباللغة العربية أو الفارسية أو التركية، وقد لا يجدها في بلاد المسلمين ، وأنه لمن المدهش حقاً ما ذكره لي احد الاساتذة المشهورين في جامعة مانشستر ببريطانيا، بأن الجامعة نفسها تقتني ما يزيد عن ألفين مخطوطة، ومنها ما يقرب من ألف مخطوط باللغة العربية، والبقية باللغة الفارسية والتركية (١٣) فمثل هذا العدد ليس بقليل ونحن نتكلم عن جامعة ليست في القمة لا باهتمامها بالدراسات الشرقية ولا باقتنائها لخطوطات وكتب التراث الإسلامي، علما أن هناك ما يفوقها من الجامعات التي تقتني مكتبات شرقية بها العدد الكثير من المخطوطات والوثائق، ومكتبة المتحف البريطاني في لندن، ومكتبه الاسكوريال بأسبانيا والذي يذكر عنها انها تضم ما يزيد عن ألفين مخطوط عربي من بقايا المكتبة الأندلسية الإسلامية بغرناطة، ومكتبة فينا الوطنية التي مخوى الآلاف من المخطوطات العربية النفيسة وكذلك مكتبة جامعة ليدن بهولنده وهي تضم مخطوطات نفيسة وفيرة قضى المستشرقون الغربيون، وخصوصاً الهولنديون قروناً متواصلة في جمعها.

وفى الواقع إنه قد يسأل سائل فيقول لكنّ المستشرقين جمعوا مخطوطات التراث الاسلامى فحفظوها وفهرسوها ، بل وحققوا وترجموا الشيء الكثير منها، فلماذا نحن نوجه إليهم هذه الاتهامات بسرقتها، أو جمعها فى مكتباتهم ؟، والجواب الذى قد نجيب به على هذا التساؤل أن نقول: نحن أمه وسط وديننا دين العدل والتسامح والإنصاف ولهذا فنحن لاننكر ما قاموا به من جمع وتصنيف وفهرسة، ومخقيق وترجمة، ولكننا لا ننسى أنهم جاءوا إلى بلادنا فاحتلوها وامتصوا ثرواتها، بل وسعوا إلى إبقاء بلاد المسلمين فى صراع وتناحر فيما بينهم، على أن يعيشوا ويصبحوا

السادة، ثم بعد هذا جمعوا وأخذوا ما وصلت إليه أيديهم ليبنوا حضارتهم على أكتاف تراث الإسلام والمسلمين، وياحبذا أنهم توقفوا عند هذا الحد بل إن المستشرقين من أبناء الغرب سعوا إلى تحقيق وترجمة هذه المخطوطات، بل وعملوا الأبحاث والدراسات عنها وعن مواضيع أخرى عديدة عن المسلمين فلم يلتزم الكثير منهم الصدق والأمانة، بل سلكوا طرقاً ملتوية للدس والطعن والتلويث لما درسوا وحققوا وترجموا، وإن كان هناك من توخى النزاهة والصدق والمنهجية من بعضهم فإنهم قلائل إذا ما قورنوا بمن هم على النقيض.

وتبعاً للمخططات الشرقية، أو المكتبات الخاصة بالتراث الشرقى الإسلامى فقد عملاً لا تنكر جهودهم الجبارة التي بذلوها، فقد قام فعلاً المستشرقون بإحصاء تراثنا اللغوى والديني والعلمي والأدبى والفنى فتناول هذا كتاباً وذلك مؤلفاً، وآخر عصراً، وغيره بلداً، وعملوا على جمع مصادرها وإلى ترتيبها بحسب أزمنتها التاريخية، وإلى دراسة شخصيات المؤلفين والرواه والنقاد وما شابههم .

٣ - المتاحف الشرقية: تعد أيضاً ثمرة من ثمرات مثات المستشرقين الذين وجدوا العون والمساعدة من دولهم ومن المؤسسات والجامعات التي يعملون فيها، فتفرقوا في بلاد العالم الإسلامي، فجمعوا الكثير من الكتب والمؤلفات الشرقية إلى جانب مجموعة كبيرة من الآثار الشرقية، فأسسوا المتاحف المتعددة والمتنوعة في العدد الكثير من بقاع بلادهم ، ومن أهم هذه المتاحف التي أنشأوها المتحف البريطاني في لندن ، ومتحف أشمولين في اكسفورد ومتحف الفن الإسلامي في برلين والمتحف الوطني في باريس (١٤).

3 - إنشاء المطابع الشرقية: إنه برسوخ الدراسات الشرقية في بلاد الغرب ، كان لا بدمن ظهور مطابع لكي تقوم على نشر ما يقوم المستشرقون بإنتاجه من دراسات و تقيقات للتراث الإسلامي وغيره من تراث بلاد المشرق، لهذا فقد بدأت المطابع في إيطاليا ثم في فرنسا ثم توالت تظهر في كل مكان حتى أصبحت في معظم بلدان أوروبا.

وهذا مما ساعد على تطوير وتنشيط حركة الاستشراق، وذلك عندما قام العديد من المستشرقين بإصدار المجلات والمطبوعات الخاصة بالشرق، وهي تعنى جميعها أو أغلبها بالعرب في تحقيق تاريخهم وجغرافيتهم وأنسابهم، وبحث أدبهم وشرائعهم ومذاهبهم وأخلاقهم، ودروس لغاتهم وعلومهم وفنونهم فاطلعت الغرب على أصالة الشرق وخصائص تطوره، وإنه لمن اهم اعمال المستشرقين، ومما يعتزون ويفتخرون به موسوعة دائرة المعارف الإسلامية التي يقوم بالإشراف والكتابة فيها مستشرقون متخصصون فلم يتركوا شيئاً عن تراث المسلمين إلا ودونوا عنه دراسة في هذه الموسوعة التي قام بنشرها في طبعتها الأولى مطبعة ليدن في هولندا، والآن يعيدون طبعتها في الطبعة الثانية.

وهذه الموسوعة التى ترجمة الطبعة الأولى منها إلى العربية ، بها الشىء الكثير من الخلط والدس على التراث الإسلامى ، لكن هذا الإنتاج لم يحدث إلا بتضافر جهود المستشرقين على دراسة التراث الإسلامى، ومن يلق الضوء على المجلات الأكاديمية والمتخصصة فى أقسام الدراسات الشرقية فى الغرب، وفى بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية المهتمة بالتراث الشرقى، يجد أن هناك المثات من هذه المجلات، فقد أحصى نجيب العقيقى فى موسوعته عن المستشرقين قبل عقدين من الزمان عددخمسمائة مجلة تتعلق بالاستشراق الخاص بالتراث الإسلامى (۱۵)، وكون العقيقى يورد لنا هذه الاحصائية فى الستينات فلا نستبعد أن تكون قد زادت خلال العشرين سنة الماضية خوصاً بعدما أصبحت أمريكا أكثر اهتماما بالشرق ودراسته.

#### ٥ -المؤتمرات الدولية

وتعد المؤتمرات الدولية الاستشراقية إحدى النشاطات الجماعية التي توصلوا إليها والتي رأوا أنه لا يمكن دراسة التراث الإسلامي إلا بتضافر الجهود، كعملهم في تأليف الموسوعة الإسلامية ، وكقيامهم بمؤتمرات معينة ومخصصة لدراسة مواضيع

محددة عن التراث الإسلامي، وقد يقوم بتمويل هذه المؤتمرات الحكومات انفسها هادفة إلى معرفة أحوال المسلمين على حقيقتها ثم من هنا يسهل عليها محاربة الإسلام والمسلمين ، ويذكر بجيب العقيقي أيضاً إحصائية عن عدد المؤتمرات التي عقدها المستشرقون خلال تسعين سنة من (١٨٧٣ – ١٩٦٤م) فكان عددها سته وعشرين مؤتمراً ضم الواحد منها مئات العلماء والمتخصصين في العلوم الشرقية، وقد أورد مثالاً عنه مؤتمر اكسفورد عام ١٩٢٨م فذكر أنه حضر فيه أكثر من تسعمائة عالم عن ٢٥ دولة و٨٥ جامعة و ٢٦ جمعية علمية (٢١٠).

وهذا العدد الهاثل من المستشرقين لحضور مؤتمر عن الدراسات الشرقية ، يعطى الصورة الكافية لنرى اهتمامهم بدراسة التراث الإسلامى ومن المؤكد أن الاهتمام والتزايد من المشاركين قد زاد كثيراً عما ذكر العقيقى، لأن حركة التعليم بشكل عام قد تطورت بخطوات عما كانت في عام ١٩٢٨ ، إلى جانب أن اهتمام الغرب تضاعف في دراسة ومعرفة تراثنا الإسلامي.

وإذا كان هذا الإهتمام من قبل الغرب كحكومات ومن قبل المستشرقين كأفراد وجماعات قد بلغ إلى هذه الدرجة من الاهتمام ،فإنه لزاماً علينا أن ننظر مدى تأثير هذا النشاط والتطور الاستشراقي على المسلمين وثقافتهم، ولتوضيح هذا الاستفسار فعلينا أن نرجع إلى بعض الأبحاث التي قد أجابت على هذه النقطة فيذكر نجيب العقيقي ان المسلمين وخصوصاً المفكرين والباحثين منهم وقفوا موقفاً متبايناً متناقضاً من الاستشراق والمستشرقين فمنهم من يؤيدهم ويتحمس لدراستهم، وبهذا فالاستشراق في رأى الفريق الأول يمثل خلفية الصراع الحضارى بين الشرق الإسلامي والغرب، فهو يمثل عداوة الغربي للشرقي ، وهدفه هدم مقومات الأمة الثقافية، وإضعاف ثقة الإنسان العربي بمثله العربية والاسلامية، وإشعارة بالعجز الثقافي، وحمله على تفضيل القيم والمثل الغربية والاسلامية، وإشعارة عن ما ذكر الأمير شكيب أرسلان واصفاً المستشرقين بأنهم وإذا عثروا على حكاية شاروه

أو نكته نادره، في زاوية كتاب قد يكون محرفاً، سقطوا عليها تهافت الذباب على الحلوى، وجعلوها معياراً ومقياساً ... ويرجع كل هذا التهور إلى قلة الاطلاع في الأصل هذا إذا لم يشب ذلك سوء قصد لأن الغربي لم يبرح عدواً للشرق، ورقيباً لهه (١٨٠) وبهذا فإن هذا الفريق المعارض للاستشراق ينظرون إلى مؤيدى الاستشراق إلى أنهم دعاة لحركات التغريب في بلاد المسلمين، وهم مقلدون مستسلمون (١٩٥)

أما المؤيدون للاستشراق فيرون فيه الخير، ويؤمنون بالتصورات والتفسيرات التى يقدمها المستشرقون للتراث العربي الإسلامي، ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك طه حسين في كتابه. مستقبل الثقافة في مصر، والذي يدعوا فيه إلى تبنى الحضارة الغربية بقوله: وإننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم، حتى نصبح جزءاً منها لفظاً ومعنى وحقيقة وشكلاً (٢٠٠، وقام فريق من المؤيدين للمستشرقين بالدعوة إلى تمثل الفنون والعلوم والأشياء الغربية، فمنهم من سعى إلى تبنى الدعة إلى إحلال اللهجات العربية العامية بدل اللغة الفصحى، واستخدام الحرف اللاتيني بدل الحرف العربي.

وبظهور هذين الفريقين من مؤيدين ومعارضين للاستشراق والمستشرقين ، فقد وجد الصراع ما بين الفريقين أنفسهم وذلك لان كل واحد منهم يدحض ويهاجم ما يسعى إليه الفريق الآخر، والشيء الذي لا شك فيه أن دعاة التغريب كثيرون في بلاد المسلمين ، وخصوصاً الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب وتتلمذوا على أيدى المستشرقين، ثم اقتنعوا بمناهجهم وتحليلاتهم في دراسة التراث الإسلامي، وقد لا نتمادي في أقوالنا فنحكم على كل المستشرقين بعدم الإنصاف بل قد ظهر منهم عدد اتصفوا بالنزاهة وتوخي الحقيقة إلى حد ما امثال آدم متز، وليفي بروفنسال ودوزي، وسيديو الذين تخللت أعمالهم مديحاً وثناء للتراث العربي الإسلامي لكن ليس هؤلاء المستشرقون هم كل من اهتم بالتراث الإسلامي، بل هناك مئات أخرون تخصصوا في جوانب من التراث الإسلامي فزيفوا وحرفوا وطعنوا دون أن

يتصفوا بالنزاهة والمنهجية العلمية ، ثم جاء من أبناء العرب والمسلمين من درس ما كتبواوما ترجموا فرجعوا إليه كمصادر أساسية يعتمدون عليها فى أبحاثهم ومؤلفاتهم ، وإنه لمن المؤسف حقاً أن نرى بعضاً من كتاب المسلمين يكتب المؤلف الخاص بالتاريخ وعلم الاجتماع أو بعض العلوم ثم يرجع لمراجع كتبت بأيدى مستشرقين دون أن يقدر أهمية ومكانة المصادر والمراجع العربية التي كتبها علماء من أبناء المسلمين، ونحن في هذا القول لا نطالب بأن لا نستخدم مراجع المستشرقين ولكن يجب علينا بالدرجة الأولى الرجوع إلى ما كتب عن التراث الإسلامي باللغة العربية، ثم نذهب الى ملفات المستشرقين ثانياً لنستفيد منهم ما لم يتعارض مع عقائدنا وشرائعنا ونرد وننقد ما يشوه تراثنا الإسلامي.

# نماذج من أقوال مشاهير المستشرقين غير المصنفين:

ومن يحاول استعراض كل ما كتب المستشرقون من مغالطات في دراساتهم عن التراث الإسلامي، فإنه من الصعب أن يحصرها في مئات الصفحات ، بل إنها يحتاج إلى مئات المجلدات لكي نعرف خطورتهم وتشويههم للحقائق ، بل وبعدهم عن الإنصاف والاعتدال في مناهجهم ، ولكن في الصفحات القادمة لا نورد إلا أمثلة لبعض المستشرقين المشاهير ، والذين شرقت كتبهم وغربت لنرى منهجهم ودراستهم لبعض جوانب التراث الإسلامي .

ونبدأ بالمستشرق المجرى اليهودى اجنس جولد تسيهر Ignaz Goldziher الذى عاش فى الفترة من ١٩٢١ - ١٩٢١ م، وتخصص فى الدراسات الإسلامية وخصوصاً العقيدية منها ، ثم إخراج العدد الكثير من المقالات والمؤلفات التى ترجم بعضها إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى ، والتى لاتخلو من التشويه والتعصب للإسلام والمسلمين ، وعما قال عن الرسول عليه وعن الإسلام فى كتابه العقيدة والشريعة الإسلامية ، والمترجم إلى العربية (٢٢) أن : «تبشير النبى العربى ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية

والمسيحية والتى تأثر بها تأثراً عميقاً والتى رآها جديرة بأن توقظ من بنى وطنه عاطفة دينية صادقة ، وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت فى وجدانه ضرورة لإقرار لمون من للحياة فى إنجاه يريده الله.

وبهذا القول لجولد تسيهر ينكر أن تكون الرسالة التي جاءت إلى رسول الله عند الله وإنما أخذها من اليهود والنصارى ، وهو بهذا القول لم يذهب بعيداً عن أبناء جلدته فقد قال بهذا القول العديد من أعلام المستشرقين أمثال تيودور تيلوكه (١٨٣٦ – ١٩٣٧م) وهنرى لامنسى (١٨٦٢ – ١٩٣٧م) وكارل بروكلمان (١٨٦٨ – ١٩٥٦م)

ويأتى مستشرق فرنسى آخر يوصف بالحيادية والإنصاف عند الكثير من الباحثين في عالمنا الإسلامى ، ويدعى جوستاف لوبون G. Lebon فيقول عن شخصية الرسول علله عند نزول الوحى عليه «قيل إن محمداً كان مصاباً بالصرع ، ولم أجد في تاريخ العرب مايجيز القطع بذلك ، وكل مافي الأمر مارواه معاصروه وعائشة منهم : أنه كان إذا نزل الوحى عليه اعتراه احتقان فغطيط فغثيان ، وإذا عددت هوس محمد ككل مفتون ، وجدته حصيفاً سليم الفكر .

وكلامه إلى هنا قد يكون مقبولاً نوعاً ما لكنه يستطرد فيقول: «ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسى الديانات ، ولا أهمية لذلك ، فلم يكن ذوو المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشئون الديانات ويقودون الناس ، وإنما أولوا الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور .. وهم الذين أقاموا الأديان ، وهدموا الدول ، وأثاروا الجموع وقادوا البشر ، ولو كان العقل لا الهوس هو الذي يسود العالم لكان للتاريخ مجرى آخر، (٢٣)

أليس من مجازفة القول أن يعد لوبون محمد فله من المتهوسين ، ولم يثبت تاريخياً قبل البعثة ولابعدها ، أنه كان من ذوى الوساوس أو السلوك الشاذ أو التصرف الغريب ، أو نحو ذلك من الإنحرافات النفسية التي لابد لها من انعكاسات وردود فعل .

ولا أدرى عن الأستاذ لوبون هل أطلع عل ما قالت أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها عندما جاء رسول الله عنه الوحى في غار حراء فجاء إليها خائفاً مما رأى وسمع ، فقالت له كلا لاتخف فوالله (لايخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين عل نوائب الحق» .

فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يملي على صاحبه مواقف غريبة ، وأفعالاً ينبو عنها الذوق السليم (٢٤)

ومن المستشرقين الذين درسوا السنة النبوية وأصالة التشريع الإسلامي ، أعداد كثيرة ، لكن من تربع على رأس الهرم في هذين المجالين هعا جولد تسيهر المجرى ، وسناؤك هورجرونيه Snouck Hurgronje ، (۱۸۵۷ – ۱۹۳۱ م) فقد كتبا في هذين الفرعين من التراث الإسلامي فعملا كل ما في وسعهما للتشويه والدس فيما كتب حول السنة والتشريع الإسلامي ، ولكن مع مابذلاه من جهود فلم یکونا فی منزلة مستشرق آخر یدعی جزیف شاخت Joseph Sehacht -١٩٦٩م) الذي استطاع أن يأتي بنظرية في الفقه الإسلامي ، عندما قام بنشر العديد من المقالات والكتب التي كان من أهمها كتاب «المدخل إلى الفقه الإسلامي، وكتاب آخر عنوانه وأصول الشريعة المحمدية، وملخص نظريته التي جاء بها في كل من هذين الكتابين أن قال في الكتاب الأول إن «الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي – في معناه الاصطلاحي – وجود كما كان في عهد النبي والقانون - أي الشريعة - من حيث هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين ، وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل خاص في السلوك فقد كانت مسألة القانون تمثل عملية مبالاة بالنسبة للمسلمين، ، ثم يقول أيضاً في كتابه الثاني : (إن القانون - أي الشريعة - تقع إلى حد كبير خارج نطاق الدين.

هذه النظرية جوهرية ومركزية وأساسية بالنسبة لكل كتابات الأستاذ شاخت ،

فإذا كانت الشريعة – أو القانون على حد قوله – تقع خارجاً عن نطاق الدين وكان النبى على غير مكترث لها وكذلك المسلمون الأوائل من الصحابة التابعين، وإذا كان هناك من المصادر الإسلامية مايشير إلى جهد الرسول على، الجهد المتواصل ومن جاءه بعده من العلماء والمجتهدين من الصحابة والتابعين في مجال التشريع فإن ذلك عند شاخت كله كذب ومختلق ، وقد ظهر ذلك صريحاً من قوله إنه من الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهيه صحيح بالنسبة إلى النبى

فهو بهذا القول يطعن ويكذب ويزيف الجقائق في كتابته عن الفقه الإسلامي والسنة النبوية علماً أن كتابته قد حازت على تقدير واحترام من العالم الأكاديمي الغربي .

فيقول المستشرق هاملتون جب Hamilton Gibb (1971 – 1970) متحدثاً عن كتابه والمدخل إلى الفقه الإسلامي، بأنه وسيصبح أساساً في المستقبل لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته على الأقل في العالم الغربي، (٢٥). كما أثنى عليه الأستاذ كولسون أستاذ الفقه بجامعة لندن قائلاً: وإن شاخت صاغ نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض في إطارها الواسع، (٢٦) إلى جانب أنه تأثر به عدد كثير جداً من المستشرقين.

وعلى الرغم من خطورة كلام شاخت وطعنه في السنة النبوية وأصالة التشريع الإسلامي ، الذي يريد من ورائه هدم القرون الذهبية للأمة الإسلامية من حيث العلم والنزاهة ، فلم يكن ويسمح لطالب في جامعة لندن ولا في جامعة كمبردج اللتين ترفعان علم الحرية والتجرد في البحث العلمي – أن يسجل موضوع وأطروحته دراسة نقدية لكتاب شاخت أصول الشريعة المحمدية (٢٧) فأين يكون الإنصاف والعدل إذا كانت أمثال هذه المعاقل العلمية ترفض أن يُدرس ما كتب شاخت من أخطاء عن الفقه الإسلامي والسنة النبوية ، لكن مثل هذا ليس ببعيد من أهل الكفر الذين قال الله عنهم : ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري

حتى تتبع ملتهم ﴾ وقوله : ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾(٢٨) .

#### بعض كتب المستشرقين

وإلى جانب ماذكرنا من كتب لجولد تسيهر وشاخت فهناك بعض الكتب التى قد ألفها عدد من المستشرقين الذين تفاوتوا فى دراساتهم وتشويههم للتراث الإسلامى ، علماً أن العديد من كتبهم قد ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يرد عما أوردوا من مغالطات أى نقد أو تحليل ، وفيما يلى بعض من هذه الكتب ومؤلفيها .

- آرثر جيفرى Arthur Jeffry هو معروف بتعصبه السافر ضد الإسلام والمسلمين ، ومن كتبه ، مصادر تاريخ القرآن ، صدر بالإنجليزية في سنة ١٩٣٧م، الكلمات الدخيلة في القرآن ، والقرآن ككتاب ديني صدر بالإنجليزية في سنة ١٩٥٧م .
- ت. و. أرنولد T.W. Arnold المخلوب الإنجليزية في سنة ١٩٣١م): إنجليزي اشترك في تخرير ودائرة المعارف الإسلامية ومن كتبه والخلافة ، صدر بالإنجليزية في سنة ١٩٣١م ، ثم كتابه، ١٩٣٤م ، وتراث الإسلام ، صدر أيضاً بالإنجليزية في سنة ١٩٣١م ، ثم كتابه الدعوة إلى الإسلام الذي كتبه بالإنجليزية وترجمة كل من حسن إيراهيم حسن وعبد الجيد عابدين إلى اللغة العربية ، وقد عرف وحكم الكثير من قراء العربية على أنه مستشرق معتدل ، والحقيقة أنى لا أنكر في البداية أن الأستاذ أرنولد تكلم كثيراً في كتابه عن عدل المسلمين في معاملة الناس ، وسماحة الإسلام ، وصدق حملته ، ونبل أهدافهم ، وبالرغم أن الكتاب المترجم إلى اللغة العربية يقع في حملته ، ونبل أهدافهم ، وبالرغم أن الكتاب المترجم إلى اللغة العربية يقع في الله المنافقة المؤلف قد وصل فيه إلى العديد من النتائج نورد أهمها فيما يلى :

- أن الأستاذ أرنولد مخدث عن المسيحييين ودخولهم الإسلام فقال أنهم ظنوا أن

- الإسلام حركة إصلاحية مسيحية ضد النظام الكنسى البيزنطى ولهذا فإنهم أعلنوا إسلامهم.
- قال أيضاً : إن سيوف المسلمين هي التي زعزعت عقيدة المسيحيين وأرغمتهم على التحول من المسيحية إلى الإسلام .
- كذلك أنكر بعثة المصطفى على كما أنكر أن يكون القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين .
- زعم أن محمداً على هو الذى أمر المسلمين أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس في الصلاة من أجل استمالة اليهود وكسب ودهم ... وعندما قابلوا صنيعه باستهزاء وسخرية أمر أصحابه بأن يولوا وجوههم شطر الكعبة بمكة المكرمة (٢٩).
- فان فلوتن المعنيين بالتاريخ الإسلامي خاصة فترة الأمويين والعباسيين ، ونستطيع أن المستشرقين المعنيين بالتاريخ الإسلامي خاصة فترة الأمويين والعباسيين ، ونستطيع أن بخد إسمه يتردد في كثير من الكتب الجامعية مرجعاً من مراجعهم يباهون به، ويفتخرون بالاعتماد عليه ، وهو يغريهم بما ينسبه إلى الطبرى ، والبلاذرى، والواقدى ونحوهم فيخيل للباحثين والدارسين أنه وثق كل أخباره ، وأتى بها من منابعها ، فيعجبون به ويطمئنون إليه .

ومن كتب هذا المستشرق كتاب بعنوان «السيطرة العربية» وقد ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور حسن إبراهيم ، ومحمد زكى إبراهيم ، وطبعت هذه الترجمة طبعتين ، ثم ترجمة الدكتور إبراهيم بيضون للمرة الثانية سنة ١٩٨٠ وبهذا الكتاب أخطاء عديدة تتناهى مع النزاهة العلمية والمنهج العلمي الصحيح (٢٠).

• يولويوس ولهاوزن Y.Welhausen (١٩٤٩ – ١٩٩٩م) وهو ألمانى الأصل ، اشتهر بتعصبه ضد الإسلام وتشويه مبادئه ، وله مقالات وكتب عديدة من أهمها ، وتاريخ اليهود، ، و وسقوط الدولة العربية، وهذا الكتاب الأخير عالج

فيه تاريخ الدولة الأموية ، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الهادى أبو ريده ، وبه من المغالطات الشيم الكثير .

- فيليب حتى P.H.Htti وهو لبنانى مسيحى ، كان أستاذاً بقسم الدراسات الشرقية بجامعة برنستون بأمريكا ثم رئيساً لهذا القسم ، وهو من ألد أعداء الإسلام ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية فى أمريكا ، ويحاول دائماً أن ينتقص دور الإسلام فى بناء الثقافة الإنسانية ، ويكره أن ينسب للمسلمين أى فضل ، وله كتابات عديدة أهمها مقالاته فى دائرة المعارف الأمريكية فى طبعتها سنة ١٩٤٨م، وكتابه وتاريخ العرب، الذى ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات ثم ترجمه إلى اللغة العربية ، وبهذا الكتاب أخطاء كثيرة جداً ، قد نقد بعضها فى مجلة والإسلام، بالإنجليزية سماء التى تصدر فى كراتشى فى عدد ابريل ، ومارس سنة ١٩٥٨م ، وكذلك الأستاذ عبد الكريم على باز أحد طلبة الدراسات العليا فى جامعة أم القرى إختار عنواناً لأطروحته فى الماجستير دراسة نقدية، لافتراءات فيليب حتى ، وبروكلمان أنظر فى الفقرة الآنية عن هذا المستشرق على التاريخ حتى ، وبروكلمان أنظر فى الفقرة الآنية عن هذا المستشرق على التاريخ فى مؤسسة تهامة ، بجدة «مكنت مؤلفها من نشرها فى مؤسسة تهامة ، بجدة «بعدة مكنت مؤلفها من نشرها فى مؤسسة تهامة ، بجدة «بعدة «بعدة مكنت مؤلفها من نشرها فى مؤسسة تهامة ، بجدة «بعدة «بعدة مكنت مؤلفها من نشرها فى مؤسسة تهامة ، بعدة «بعدة بعدة بعدة «بعدة بعدة بعدة بعدة بعدة «بعدة «بعدة «بعدة بعدة «بعدة بعدة بعدة بعدة «بعدة «بعدة
- كارل بروكلمان Karl Brockelman (١٩٥٦ ١٩٥٦) وهو المانى الأصل ، ومن محررى ودائرة المعارف الإسلامية وصاحب أكبر موسوعة في تاريخ الأدب العربى باللغة الألمانية ، والذى تم ترجمة أجزاء من هذه الموسوعة إلى اللغة العربية ، وله أيضاً عمل آخر تحت عنوان وتاريخ الشعوب الإسلامية وقد قام الأستاذان نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية وبه من الأخطاء ما قد يفوق حجم الكتاب الذى يقع في حوالي تسعمائة صفحة علما أنه قد أورد له الأستاذ عبد الكريم بن باز كما سبق أن ذكرنا بعض النقد والرد لبعض مغالطاته إلا أن الكتاب فعلاً لايزال يحتاج لنقد كامل يرد على كل ما ذكر هذا المستشرق من تزييف وتشويه .

• وليم مونتغمرى وات: وهذا المستشرق من سخر حياته كلها لدراسة سيرة الرسول على فقد ألف مايزيد عن عشرين كتاباً عن السيرة والإسلام بشكل عام ، وجميع كتبه لا تخلو من المغالطات التي يفعلها أغلب المستشرقين ، ومن أهم كتبه ومحمد في مكة و ومحمد في المدينة وتم ترجمة هذين الكتابين إلى اللغة العربية .

#### الهوامش

- ١- محمد ابراهيم حسن والإستشراق وأثره عل الثقافة العربية، ورسالة الخليج العربي، عدد ٢٦ سنة ١ محمد ابراهيم حسن ١٩٨٨/١٤٠٨
- ٢- إدوارد سعيد ، الاستشراق وترجمة كمال أبو ديب، وبيروت مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨١ ،
   ص ٣٨ .
- ۳- محمد سرور بن نايف زين العابدين ، دراسات في السيرة النبوية وبيرمنجهام ، ١٩٨٦/١٤٠٧م ،
   ص ١٢١ ، محمد ابراهيم والاستشراق، ، ص ٣٥ .
- ٤- دعاة التغريب هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الغربية وتتلمذوا على يد المبشرين والمستشرقين، فأعجوا بهم أشد الإعجاب وأخلصوا لهم ، وبعد إتمام دراستهم رجعوا إلى بلادهم في ديار المسلمين ليتقلدوا أرفع المناصب العلمية والسياسية والتربوية ، وبالتالي ليبثوا ما تعلموا من أفكار خاطئة بين أبناء المسلمين في حين أن بمضهم لم يقتصر على نشر أفكاره أثناء أعمالهم لكنهم صاروا يؤلفون الكتب على منوال كتب المستشرقين وفي بعض الأوقات يترجمون كتب أساتذتهم المستشرقين . أنظر محمد زين العابدين دراسات في السيرة ، ص ١٨١ ، ١٨٢ .
- أنظر الرسائل التي أرسلها الرسول الله وإلى من أرسلها من الملوك والأباطرة في ، محمد حميد الله،
   مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشد ، ط٥ وبيروت ، ١٩٨٥/١٤٠٥م، ص
   ٩٩ وما بعدها .
- ٦- سعيد عاشور ، أوروبا في العصور الوسطى ، جـ١ ، ص ٤٢٦ أنظر كتاب عفاف صبرة ،
   والمستشرقون ومشكلات الحضارة ، ص ١٢ .
- ٧- محمد عبد الرحمن مصطفى ، تاريخ مصر الحديث ص ٣٠٩ أنظر أيضاً عفاف صبره ،
   والمستشرقون، ص ١٥ .
- ٨- بخيب العقيقى والمستشرقون، القاهرة دار المعارف ١٩٨١ ، ط ص ١٠٠ محمد إبراهيم
   حسن والإستشراق، ص ٣٦ .
- ٩- لويس ماسيتيون والصادرة العربية التي استعملها المدرسون اللاتينيون، ترجمة إبراهيم السامراتي ، من
   دراسات المستشرقين ، عمان الأردن دار الفكر للنشر والتوزيع ١٩٨٥م ص ٤٩ .
  - ١٠ إدوارد سعيد . الإستشراق ، ص ٨٠ .
- ۱۱- ريتشارد سذرن نظرة الغرب إلى الإسلام في المصور الوسطى ، ترجمة على فهمى خشيم ، وصلاح الدين حسنى ، ليبيا ، طرابلس ، دار مكتبة العلوم ١٩٧٥م ص ١٧.
  - ١٠٢ جيب العقيقي ، المستشرقون جـ١ ص ١٥٨ .
    - ١٣ بزورث الذي أخبرني بهذا القول .

- 18- عفاف صبره ، المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ١٩٨٠ ، ص ٢٠ ٣٢ .
  - ١٥ محمد إيراهيم حسن والإستشراق، ص ٤٥ .
  - ١٦- المصدر نفسه ، محمد ابراهيم حسن والإستشراق، ص ٣٩ .
- ۱۷- العقيقى والمستشرقون ط، ١٩٦٥م ، جـ ٣ ص ١٥١ ، محمد البهى الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالإستعمار الغربى القاهرة مكتبة وهبه ، ١٩٦٤ ، ص ٢٥٣ ، فروخ، التبشير والإستعمار في البلاد العربية وبيروت المكتبة العصرية ١٩٨٢م ، ص ٢١٧ .
  - ١٨- العقيقي ، المستشرقون ط١، ١٩٦٥ جـ٣ ، ص ١٥٢ .
- ١٩ أبو الحسن الندوى ، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية
   ١٩٨٥ ، ض ٣٧ .
  - ٢٠- المرجع نفسه ص ١١٠ .
- ۲۱ مالك بن نبى وإنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث؛ الفكر العربى العدد ۲۲ ،
   نيسان حزيران ۱۹۸۳م ، ص ۱۳۰ وما بعدها، الندوى ، الصراع ص ۱۰٦ .
  - ۲۲- ترجمة يوسف موسى دمصر ، ١٩٤٨م، ص ١٢.
- ۲۳ جوستاف لوپون ، حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيتر «بيروت ۱۳۹۹ هـ، ص ۱٤۱ –
   ۱٤٥ .
- ٢٤ التهامي فقرة والقرآن والمستشرقون، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ، جـ١
   والرياض ١٩٨٥/١٤٠٥م ، ص ٢٩ .
- ٧٥ محمد مصطفى الأعظمى والمستشرق شاخت والسنة التبوية، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية ، جـ ١ الرياض ١٩٨٥/١٤٠٥ ، ص ٦٧ ٦٩ .
  - ٧٦- المرجع نفسه ، ص ٦٨ .
  - ٧٧ المرجع نفسه ، ص ٦٨ .
  - ۲۸ سورة البقرة ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ .
  - ٢٩ محمد سرور (دراسات في السيرة) ص ١٣٩ ١٤٧ .
- ٣٠ عبد العظيم الديب ، المستشرقون والتراث و البحرين ، المحرق ، ١٩٨٦/١٤٠٦ ، ص ٣٦ ٣٧ .
- ٣١- أنظر الكتاب عبد الكريم على باز ، افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي وجدة مؤسسة تهامة ١٩٨٣/١٤٠٣ .

.

# (\\$).

الدونمة بين اليمودية والإسلام

# الدونمة بين اليهودية والإسلام

الدونمة كلمة تركية تعنى المرتدين أو المتحولين عن دينهم، ومن عادات الدونمة الاتجاهات الاباحية.

إن من أهم واجبات المسلم في هذا العصر أن يعرف عدوه ليحذره ويتمكن من إحباط مخططاته ومؤامراته، ومن أخطر الأعداء على الاسلام والمسلمين أولئك الذين يلبسون لباس الاسلام ويعيشون بين المسلمين، وقد يمارسون العبادات الاسلامية بل قد يصلون الى مراكز رفيعة سياسية أو دينية أو اقتصادية في البلاد الاسلامية، ويهود الدونمة ليسوا الا من ذلك النوع، فقد ظهروا في تركيا من قبل أكثر من ثلاثة قرون فاعتنقوا الاسلام ظاهرياً لكنهم بقوا في الباطن على مذاهب ومبادئ اليهودية، وكون فرقة الدونمة من الفرق الباطنية الخطيرة التي أدت دورا في هدم الخلافة الاسلامية، بل وحارب أفرادها الاسلام والمسلمين من داخل المجتمع الاسلامي، فقد رأيت من الضروري التحدث عنها في هذه الدراسة لنري كيف نشأت وما هي المراحل التي مرت بها ؟ ثم التعرض لبعض معتقداتهم ومذاهبهم بين المسلمين، مع الإشارة الى الأدوار التي قاموا بها في الجوانب السياسية والحضارية خلال القرنين الرابع عشر الهجري والعشرين الميلادي.

## كيف نشأت الدونمة :

ظهور الدونمة يعود إلى ظهور المؤسس الحقيقى لتلك الفئة، وهو شبتاى صبى ابن موردخاى زفى الذى ينحدر من أسرة يهودية أسبانية الأصل، ولد فى أزمير من تركيا عام ١٦٢٦م، وقد بدأ حياته التعليمية فى أزمير على يد بعض المعلمين اليهود، وكان شغوفاً بقراءة كتب التوراة والتلمود والتصوف، بل كان يرغب فى الكشف عن المعانى المجازية فى الكتب الدينية، وهذه البداية التعليمية جعلته يتطلع الكشف عن المعانى المجازية فى الكتب الدينية، وهذه البداية التعليمية م ١٩٩٧م ص ٩٠ -

إلى أن يكون من كبار علماء اليهود، بل قادة ذلك الى التفكير في أن يكون المسيح والملك المخلص لليهود من التمزق والاضطهاد من شعوب الأرض (١)

وقد كان عند اليهود فكرة المسيح المنتظر الذى سيظهر فى عام ١٦٤٨ فيخلص اليهود من المحن والضيق الكبير الذى يتعرضون له، وقد أدرك شبتاى هذا الاحساس لدى عدد كبير من اليهود، فبدأ يعتزل بنفسه الساعات الطويلة ويصدر بعض التصرفات الغربية عن بقية البشر، كالفرحة والابتهاج الشديدين فى بعض الأوقات، ثم يلى ذلك الاكتئاب والانطواء لعدة أيام، أو الاستحمام لعدة مرات فى اليوم، أو الزواج لعدة مرات من عدة نساء ولا يدخل بهن وانما يطلقهن بعد زواجه بقليل. وكل هذه التصرفات من أجل أن يلفت أنظار الناس اليه وهو يترقب عام المرتقب، وببدايته لم يظهر أحد وجد الفرصة التى ينتظرها ففائح أقرب الأقربين اليه بأنه المسيح المنتظر ولم يجد عناء فى إقناعهم لأنه قد مهد الجو لذلك منذ فترة ولكن عندما شاع خبرة فى أزمير وجميع بلاد تركيا تصدى له العديد من علماء اليهود وكذبوه لأنهم لم يتصوروا أن يكون المسيح هو ذلك الشاب الصغير ذا الاثنين والعشرين عاما والذى يعرفون عنه العديد من التصرفات غير الطبيعية (٢).

وعندما كثر أعوانه فى تركيا كثر أيضا المعارضون له، فلم يكن عليه الا أن يصبغ دعوته بالذهاب الى فلسطين حتى يؤكد لعلماء اليهود أنه المسيح المنتظر، لأن المسيح فى عرفهم لا يظهر ولا يقيم الا فى فلسطين، فذهب من الاستانبول الى مصر ثم الى فلسطين فلقى هناك العديد من المؤيدين والأعوان الأقوياء الذين دفعوا دعوته الى الامام، وعمل على تكريس جهوده ومن كان معه فى فلسطين الى التبشير بدعوته وإقناع اليهود أنه المسيح الذى سوف يخلص اليهود مما هم فيه من ظلم، ثم الى جانب ادعائه بأنه المسيح أضاف الى لقب المسيح اسم الملك لأن المسيح فى الفكر الدينى اليهودى ليس نبيا فقط وإنما هو ملك أيضاً، وعمله هذا المسيح فى الفكر الدينى اليهودى ليس نبيا فقط وإنما هو ملك أيضاً، وعمله هذا

## ليظهر أمام اليهود بأنه المسيح المنتظر الحقيقي الذي يرتقبونه

وبهذا اشتهرت سمعته وعلا صيته وكثر اعوانه بعد أن قضى في فلسطين عدة سنوات، قرر عندئذ العودة الى تركيا فذهب وترك رجلا يدعى ناثان ليكون خليفته في بلاد فلسطين، وعندما وصل إلى تركيا التقى بأعداد كثيرة من اليهود في سالونيك، التي أصبحت المقر الأساسي ليهود الدونمة، فاجتمعوا من حوله وضربوا الطبول على قدومه، وفرحوا به فرحا شديدا، وبقى يلتقي بيهود سالونيك وغيرهم من اليهود في تركيا، مما أثار سخط السلطات الحكومية فقبض عليه الصدر الأعظم ووضعه في السجن فتكاثر زواره في السجن مما سبب الفوضي والتعب للقائمين على السجن من كثرة الاعداد الغفيرة التي كانت تأتي لزيارته، وكان أثناء لقائه بالزوار يخبرهم بأن العقاب والسجن جزء مما سيقابل المسيح المنتظر، مما ز اد اقتناعهم به، وبعد تزايد زواره قررت السلطة أن تنقلة من سجنه الأول في القسطنطينية الى سجن آخر في جزيرة غاليبولي على الدردنيل، ولكن الأمر ازداد سوءا، علما بأنه كان له من الأعداء اعداد ليست قليلة، وبعضهم من علماء وكبار اليهود، الذين اقنعوا الصدر الأعظم بل والسلطان محمد الرابع أن يتخلص منه لأنه دجال وكل ما يدعيه ليس من الحقيقة في شئ عندئذ أتى به الى الخليفة في أدرنة ليسمع منه وعندما علم بصحة دجلة عزم على إعدامه، لكن فيما تذكر الروايات أن طبيب السلطان الذي يدعى جدعون (٢)، وهو من أصل يهودي وقد أظهر اسلامه، أوعز لشبتاى بأن أحسن طريقة أن يعلن اسلامه فلم يكن على شبتاى الا العمل بما قال به جدعون فأعلن اسلامه أمام الحاضرين لدى السلطان وغير اسمه الى محمد عزيز أفندى وأعطى لقبا تشريفيا هو قابجي باشي (حارس أبواب القصر)، وعندما أعلن خبر اسلامه ارتد عدد من أتباعه، وبقى هناك عدد ليس قليلا قالوا : إن شبتاي قد أخفى نفسه في التظاهر بالاسلام حتى تأتى الظروف المهمة لتحقيق مهمته العظيمة، ثم قالوا إن روح وجسم شبتاي الحقيقيين صعدا الى السماء وبقى ظله

يمشى على الأرض وعلى رأسه عمامة مثل المسلمين وسوف ينزل الى الأرض في الوقت المناسب لتحقيق مهمته واظهار العجائب والمعجزات (١٠)

طلب شبتاى من كل أتباعه أن يرتدوا مثل ملابسه، وطلب من دار الافتاء السماح له بدعوة اليهود الى الاسلام فأذن له وانطلق يدعو اليهود للايمان بأنه المسيح وضرورة مجمع المؤمنين به معلنين في ظاهرهم الاسلام مضمرين في باطنهم ( الشاباتيه ) وقد فعل اتباعه ما أمرهم به ( ه ) .

وقد سمحت الدولة العثمانية لشبتاى بعد ذلك بحرية الحركة اعتقادا منهم أنه أسلم ووجد شبتاى هذا فرصة سانحة للعمل بحرية أكثر لنشر مذهبة، وقد أوصى أتباعه بأنه يجب مراعاة الشعب التركى ذرا للرماد في عيونهم، فلا يكشفون عن هويتهم الأساسية وانما يتظاهرون بالاسلام، فيصلون في مساجد المسلمين ويصومون رمضان ويقدمون الأضاحي في عيد الأضحى ولا يضيقون بممارسة تلك الأعمال، لأنها في نظرهم الطريق التي سوف تؤدى بهم الى النجاح (1)

وبقى شبتاى متظاهرا بالاسلام مبقيا على يهوديته سرا الى أن كشف أمره، فأمر السلطان بنفية الى البانيا فمات هناك سنة ١٦٧٥م، ولكن بقى أتباعة من بعده يمارسون أساليبه وتعاليمه معلنين اسلامهم مخفين يهوديتهم، وبالتالى صار يطلق عليهم اسم الدونمة (٧).

والدونمة كلمة تركية تعنى المرتدين أو المتحولين عن دينهم، وهى كلمة تستعمل كصفة مشتقة من المصدر التركى دونمك أى بمعنى العودة والرجوع وكان من ضمن مسميات متبع هذا المذهب (عودتي) والكلمة نفسها مشتقة من تركيبين (دو) أي النين وهى فارسية الأصل و (نمة) بمعنى نوع وهى الطائفة القائمة على نوعين من الأصول، أي النوع اليهودى والنوع الاسلامى (٨).

واليهود يطلقون على الدونمة ( مينيم » وهي كلمة عبرية تعني منشقين،

بينما الدونمويون يطلقون على أنفسهم « مئامنيم » وهي أيضا كلمة عبرية تعنى المؤمنين أو المصدقين بالمسيح شبتاى صبى .

ويعتبر أعضاء فرقة الدونمة أنفسهم بأنهم مجموعة مختارة متميزة لأنهم اتبعوا شبتاى فى تظاهرة بالاسلام وقبلوه بينما لم يقبل ذلك البقية من أتباعه أثناء تظاهره بالإسلام أمام السلطان العثماني<sup>(1)</sup>.

### أوضاع الدونمة بعد موت شبتاى صبى :

دبت الخلافات بين أعضاء فرقة الدونمة في السنين الأولى من نشوئها، وقد تركزت هذه الخلافات أصلا حول من هو الممثل الشرعي لشبتاي، ومن هو خليفته ومن هو الذي يمثل معتقد الدونمة بشكله الصحيح، وبالتالى ظهر العديد من الفرق التي برز لكل واحدة منها رئيس يدعى أنه خليفة شبتاي .

الفرقة الأولى وهى التى تسمت باليعقوبيين نسبة الى يعقوب قوريدو وهو صهر شبتاى، المؤسس الأول لفرقة الدونمة،وقد رجع يعقوب من البانيا الى سالونيك بعد وفاة شبتاى، ثم أعلن أنه الممثل الشرعى لشبتاى وأن روحه قد حلت فيه، وبدأ يعقوب يتجول بين اليهود فى سالونيك ليقنعهم بدعواه، وعندئذ تبعه العديد من الأسر اليهودية التى أعلنت اسلامها فى مسجد سالونيك، وعندما شكت الدولة العثمانية فى تصرفات يعقوب ومن تبعه ذهب مع بعضهم الى مكة لأداء الحج وعند رجوعه توفى فى الاسكندرية (١٠٠).

والفرقة الثانية أطلقت على اسمها القرة قش أو الكونيوزوس، وهذه الجموعة كانت قد انشقت عن مجموعة يعقوب قوريدو عندما أعلن أحد أتباعه واسمه بروخيا روسو، وكان أحد أبناء علماء الشبتانية والمتقدمين منهم، بأن يعقوب ليس الممثل الشرعى لشبتاى وادعى لنفسه أنه الممثل الحقيقى فتبعه أيضا جماعة كبيرة من يهود سالونيك وغالبيتهم كانوا من جماعة يعقوب قوريدو.

واستمر بروخیا ینشر دعوته، بل جاء بتشریعات دینیة جدیدة کتحلیل بعض المحرمات التی ذکرتها التوراة، وأرسل الرسل من سالونیك الی أجزاء عدیدة من أوربا لأجل نشر معتقداته، ثم توفی عام ۱۷۲۰م، لكن دعوته استمرت بین أعوانه ردحاً من الزمن (۱۱).

الفرقة الثالثة ويسمون أنفسهم بالازميريين نسبة الى مدينة أزمير التى ولد فيها شبتاى، وينظرون الى أنفسهم أنهم الورثة الحقيقيون لمباديء وأفكار شبتاى، ولم يعترفوا بقوريدو ولا ببروحيا وظلوا ملتصقين بالعقيدة الأصلية لشبتاى وبلقب الازميريين تأكيدا على ارتباطهم بشبتاى (١٢٠)

وكل الفرق الثلاثة السابقة الذكر اختلفوا فقط في الشكل، وأغلب اختلافهم هو حول شرعية التمثيل والخليفة لشبتاي، علما أن سلوكهم العام لم يتغير وانما جميعهم كانوا يتظاهرون بالاسلام ويخفون اليهودية في جميع تصرفاتهم .

#### من تعاليم وتقاليد الدونمة :

يتميز الدونمة كما يتميز أتباع شبتاى الآخرون بأنهم، يظهرون معتقدا ويخفون آخر فهم يظهرون الاسلام ويخفون معتقدهم الحقيقى، ففى المجتمع الاسلامى يذهبون الى المساجد ويؤدون الصلوات ويصومون ويحيون بعض الشعائر الأخرى، إلا أن العبادة الحقيقة تكون فى معابدهم التى لا يدخلها غيرهم، ويكون معبدهم غالبا فى وسط الحى الذى يسكنون فيه حتى لا يجلبون نظر الآخرين، وهو لا يختلف فى مظاهره عن بقية البيوت فهو لا يتميز ببعض الشعارات أو الزخارف الدينية كما يظهر على المعابد اليهودية، ولكل فرد من أفراد الدونمة اسمان أحدهما اسلامى يعرف به فى المجتمع الاسلامى والآخر خاص يعرف به بين أبناء فرقته وهو اسم يهودى، وهم يعتقدون أنهم سينادون فى الجنة بالأسماء اليهودية، وهم يعرفون أنفسهم بهذا الاسم لليهود دون غيرهم ويكتبون على بطاقاتهم الشخصية بشكل

غير واضع وبجانب الاسم الاسلامى، والدونمة لا يتزوجون إلا فيما بينهم وهذا أحد التعاليم المهمة عندهم فهم لايتزوجون من غير اليهود ولايتزوجون من اليهود الذين لا يعتقدون بشبتاى(۱۲).

والدونمويون في الغالب يتفقون على زواج أولادهم عندما يكون هؤلاء في بطون أمامهتم ويعتقدون بأن المرأة اذا تزوجت من غير الدونمي فإنها تذهب الى النار، وبعض الدونمة يقول إن سبب عدم الزواج من غير الدونمة هو من أجل حفظ الثروة بينهم. وللدونمة مدافنهم الخاصة بهم وعندما يكون الانسان منهم على فراش الموت فإنهم يجلسون حوله مع رجال الدين يصلون ويقرأون الادعية والميت يغسل من قبل الرجال فقط مع غض النظر عن جنس الميت، ويعتقدون بأنهم وحدهم الذين يبعثون من قبورهم ويكون ذلك يوم السبت يقودهم رجال دينهم يحملون أعلاماً خضراء والبقية مهم يحملون أعلاماً ذات ألوان مختلفة وأما البقية من البشر فانهم لا يبعثون من قبورهم، وهم وحدهم الذين يدخلون الجنة (١٤).

ومن عاداتهم ومعتقداتهم أن ابتداء أى فرد من الدونمة لغيره بالتحية يعد ذنبا، وأن البعض منهم يرسلون النساء والأطفال الى البحر لانتظار قدوم شبتاى فى السفينة، لأنهم يعتقدون أنه لم يمت، أما الكبار منهم فيقفون كل صباح عند أبواب منازلهم يحدقون فى الأفق انتظارا لقدوم شبتاى (١٥٠)

ومن عادات الدونمة أنهم يتدارسون التلمود سرا مع بقية اليهود ويستفتون كبار علماء اليهود فيما يقابلهم من مشاكل، ويحتفلون بجميع الأعياد اليهودية فيما عدا شعيرة الكف عن العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر الى حقيقتهم، وقد أضافوا الى الأعياد عيدا آخر عدوه أقدس الأعياد على الإطلاق، وهو عيد ميلاد شبتاى صبى. وكان لهم أدعية وصلوات وشعائر تكتب فى كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم اخفاؤها (١١)، وقد اتهمت فرق الدونمة بالانجاهات الاباحية وبالانحلال الخلقى وخصوصاً فى أحد أعيادهم الذى يقال له عيد الحمل (١٧).

# الدونمة في الدولة العثمانية وتركيا الحديثة :

إن الدونمة كانوا قليلين في حياة شبتاى بالمقارنة بأعدادهم بعد موته، وذلك أنه بعد أن مات تمزقت الدونمة الى فرق، وأصبح لكل فرقة أن تعمل جاهدة على جلب أكبر عدد ممكن من اليهود والأتراك الى دائرتها، وغالبية فرق الدونمة كانت تعيش في دول البلقان، وبالتالى فإن مدينة سالونيك كانت بمثابة العاصمة لجميع تصرفاتهم، وتشير دائرة المعارف اليهودية، تحت مادة دونمة أن عدد الدونمة تزايد في القرن الثامن عشر حتى بلغوا قرابة عشرين الفا، وقد جاء هذا التقدير في وثيقة بريطانية سرية بعث بها السفير البريطاني في اسطنبول في ( ٢٩ مايو عام ١٩١٠م) الى وزارة الخارجية البريطانية وقد جاء فيها ما نصه : « ان عدد سكان سالونيك مائة واربعون الفا منهم ثمانون الف يهودي من أصل أسباني وعشرون الف من فرقة شبتاى لفي، أو اليهود الباطنيين الذين تظاهروا بالاسلام)

وبعد الحرب التركية اليونانية عام ١٩٢٤ نزح الغالبية العظمى من الدونمة الى تركيا وأصبحت مركزهم الرئيسي منذئذ .

وقد استمر الدونمويون يعيشون في الدولة العثمانية بشخصيتين، ظاهرية تمارس الشعائر الإسلامية، وباطنية تمارس أعمالهم الحقيقية وهي العمل بمذهب وشعائر اليهود، وعندئذ ظهرت الشكوك تخوم حولهم من السلطات العثمانية، بل وبجرى التحقيقات لبعض أفرادهم من وقت لآخر، فيذكر الباحث برنز، أحد الكتاب الغربيين، إلى أنه في عام ١٨٥٩م أمر حسني باشا حاكم سالونيك بإجراء تحقيقات مع الدونمة فوجد من جملة ما وجد مدارس خاصة بهم تدرس الاسلام بشكل مشوه وبعد ذلك أخذ الدونمة يحذرون الحكومة ويزيدون من تكتيمهم الا أن الشكوك أثيرت حولهم مرة أخرى فأجرى تحقيق آخر معهم عام ١٨٧٥م (١٩٥).

وقد كان العديد من المسلمين الأتراك وغيرهم لا يصدقون الدونمة في

إسلامهم، وإنما يعرفون أنهم يسيرون على منوال المؤسس الأول لتلك الفرقة، شبتاى صبى، الذى أظهر إسلامه أمام السلطان محمد الرابع لكى يسلم من العقاب، ثم ليخدع المسلمين بسلوكه الظاهرى الذى يختلف عما كان يسره فى الباطن.

ومن الأعمال التى سلكها أعضاء الدونمة أنهم تغلغلوا فى المجتمع العثمانى بدول البلقان ثم سعوا الى الاجتماع بالمخططين للمحافل الماسونية وكذلك الصهيونية (٢٠) وأبدوا الرغبة فى التعاون مع أعداء السلطان عبد الحميد من أجل القضاء على الخلافة الاسلامية، ومن أجل مساعدة اليهود فى السيطرة على فلسطين، فظهر العديد من بينهم وعملوا على الانخراط فى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاخلاقية.

ويذكر أحد الكتاب الغربيين أنه بعد أن بقيت فرقة الدونمة لأكثر من قرنين من الزمن مجهولة عند الناس أصبح لها بروز سياسي مهم في تركيا في العصر الحديث وذلك للدور البارز الذي أداه بعض أعضائها في لجنه الاتحاد والترقي (٢١).

وقد ذكر أيضا أحد الكتاب المعاصرين بأن : ( العقول الحقيقية للحركة كانت يهودية أو يهودية - اسلامية ( دونمة ) وقد جاءت لهم المساعدات من أغنياء الدونمة وكذلك من اليهود الذين كانوا في سالونيك ) بجانب المساعدات الأخرى التي وصلتهم من الرأسماليين اليهود في العالم الغربي .

وعندما بجحت جماعة الاتخاد والترقى في إسقاط السلطان عبد الحميد من الخلافة تمكن الكثير منهم، والذين كانوا ينتمون الى فرقة الدونمة، والى الجماعات الماسونية، من السيطرة على جميع المراكز الحساسة في تركيا الحديثة.

ومن بين الأمور التي اهتم بها الدونمة وغيرهم من الماسونيين في تركيا مسألة إلغاء الحجاب، وذلك عن طريق الدعوة للسفور في صحفهم ومجلاتهم ووسائل دعايتهم حتى قالت عنهم سبيل الرشاد فى العدد ٣٩٠ بتاريخ ١٨ فبراير (شباط) ١٩١٩م و أنهم فى ظاهرهم مسلمون لأن فى ذلك مصلحتهم من كل النواحى ويسمون أولادهم بأسماء اسلامية، ولكن لا علاقة لهم قدر ذرة بالاسلام، بل على العكس فانهم يفعلون كل ما فى وسعهم وبطريقة مدهشة خفية على هدم العادات الاسلامية، ففى تكوينهم حقد على الاسلام متمكن من نفوسهم، وأنهم يتحينون الفرصة للانتقام من الاسلام وافساد الحياة الاجتماعية الاسلامية .

وأثناء الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى دعا الدونمة عن طريق صحفهم ومجلاتهم بحرارة للاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعة، وكانوا بذلك يهدفون الى منع ظهور شباب جيد يخدم الاسلام من الجنسين من الذين يريدون أن يحصلوا مخصيلا عاليا، وقد انحرف لحملة الدونمة التي تدعو الى الاختلاط الاتراك الذين تأثروا بالفكر الغربي، وهؤلاء لم يكونوا في ذلك الوقت على وعي بما يجرى حولهم ويدبر ضد دولتهم من مؤامرات واسعة النطاق وأخد الدونمة يروجون وللموضة ، بين النساء ويكثرون من إقامة المحاضرات وعن طريقها يتحينون الفرصة للاختلاط بين الشباب والشابات، وللمكانة العليا للكثير من أعضاء الدونمة في الجهات العليا من الحكومة فكانوا لا يجدون صعوبة في استصدار أي أمر أو قرار يساعدهم في ممارسة أعمالهم والسعى الى محاربة العادات والقيم الاسلامية بل والقضاء على كل مايدار محت مظلة الشريعة الاسلامية، وهذه مخططات مدروسة وجهود متضافرة عند أعداء الاسلام من يهود الدونمة أو الماسونية أو الصهيونية أو عبر العناصر الشيطانية التي لم يكن هدفها إلا الإنتقام من المسلمين ودينهم غيرهم من العناصر الشيطانية التي لم يكن هدفها إلا الإنتقام من المسلمين ودينهم

وخلاصة القول أن الدونمة متمثلة في مسيحهم المزعوم، شبتاى صبى، ليسوا الاحلقة من سلسلة الجيش الماكر الذي أعد على عين اليهودية العالمية وبالتعاون مع كل أعداء الاسلام الشرقيين والغربيين على حد سواء من أجل هدم الكيان الاسلامي من الداخل عن طريق الخلط الفكرى الذي يدخل في الاسلام ما ليس

منه، ويخرج من الاسلام بعض أركانه وأحكامه لتضيع صورة الاسلام المتميز وتختلط بغيرها من الصور فيفقد المسلمون عند ذلك الوضوح الفكرى كما يفقدون التناسق والتكامل في تصوراتهم عن الحياة ومن هنا يكون التشتت والضياع، وصدق الله في كتابة الكريم ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾.

وبهذا فالطريق مليئة بالأشواك أمامنا والخطر جسيم، اذ نجد في عالمنا الاسلامي أمثال الدونمة وغيرهم ونبقى مكتوفى الأيدى واللسان، بل وغافلين عن ذلك فلا ندرى ما يخطط لنا وما يبذله أعداؤنا ضدنا، ونحن لا نحرك ساكنا ولا نكترث لكل ما يدار ضدنا في السر والعلانية، وننسى حديث رسولنا – عليه أفضل الصلاة والسلام، لنا «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»، بل والقول « إلا ان كل مسلم على ثغرة فالله الله ان يؤتى الاسلام من تلك الثغره» والثغرات قد كثرت في مجتمعنا الاسلامي، فهناك سفور واختلاط وسماع للغناء ومضيعة للوقت وعدم شعور بالمسئولية، وبعد عن جادة الصواب وعدم اخلاص فيما يوكل إلينا وأشياء كثيرة لا نستطيع حصرها في هذا المقام، واذا لم نفق من غينا ونراجع أنفسنا ونتعرف على أعدائنا من أصدقائنا وعلى من يود لنا الخير أو الشر، بل ونعود الى ربنا ونقتفي أثر رسولنا – صلى الله عليه وسلم، والا فسوف نغرق ونضيع، والله من وراء القصد.

### الهسوامسش

- (۱) للمزيد من المعلومات حول شخصية شبتاى صبى انظر، حسان على حلاق، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ ۱۹۰۹م (بيروت،۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م) ص ۲۹، انظر أيضا دائرة المعارف اليهودية مادة Shabbatai Zevi
- (۲) انظر عبد الله التل. خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية، طـ ۳ ( بيروت، ۱۹۵۷ م.) انظر عبد الله التل. خطر اليهودية العالمية على الاسلام والترك ( بيروت، ۱۹۵۷ م.) محمد جميل بيهم، العرب والترك ( بيروت، ۱۹۷۷ م.) G. Scholem. Shabbatai sevi, (London, 1913) PP. 123ff.
- (٣) ويقال ان اسم هذا الطبيب اسحاق زفيرى أو موسى رفائيل وأحيانا كان أيضا يدعى مصطفى حياتى G. Scholem. Shabbatai Sevi, P. 675 .
- - G. Scholem, Shabbatai Sevi, P.681. المرجع نفسه (٥)
    - (٦) المرجع نفسه، PP. 823 ff
    - (V) المرجع نفسه، PP. 847, 875, 883,916
- (٨) انظر حسان حلاق، موقف الدولة العثمانية، ص، ٣، عبد الوهاب محمد المسيرى يهود الدونمة واليهود السود، جريدة القبس، عدد الاربعاء (٦٠٩٩) في ١٩٨٩/٥/٣م ص ٢١، انظر أيضا دائرة المعارف اليهودية مادة دونمة (Donmeh)
  - (٩) المرجع السابق نفسه .
  - (١٠) عبد الوهاب المسيرى، جريدة القبس، يهود الدونمة ... عدد (١٠٩٩)
    - (١١) دائرة المعارف اليهودية مادة (١١)
      - (١٢) عبد الوهاب المسيرى المرجع السابق.
  - G. Scholem the Messianic idea in judiasm (London, 1971) PP. 149 ff. (\r)
    - (١٤) المرجع نفسه، .PP. 155 ff
- (١٥) المرجع نفسه ، انظر ايضا :. Wol. 4, p.309) Vol. 4, p.309

- (١٦) عبد الوهاب المسيرى، جريدة القبس، المرجم السابق.
- (۱۷) عيد الحمل عند يهود الدونمة يعقد في يوم ۲۷ آذار، ليلة ذلك اليوم تسمى ليلة الحمل واحيانا يسمى الاحتفال في تلك الليلة بعيد بداية الربيع ويجتمع في ذلك العيد مجموعات من الأزواج والزوجات، وتلبس الزوجات أحسن ملابسهن، وأجمل حليهن، ثم تكون هناك صلاة وادعية خاصة بهم، وبعد نضج العشاء وتناولة تطفأ الأنوار وتبدأ عمليات تبادل الزوجات ويعتبر الأولاد الذين يولدون من هذا الاتصال اولادا متميزين، لأن أفراد الدونمة يعتقدون أن شبتاى يحضر هذا الاتصال، انظر . Scholem, The Messianic idea in juydiasm, p. 164, Be-zevi, الاتصال، انظر . The Exiled and the Redeemed (London, 1958) p. 313, Dubnov, History of the jews Vol. 4, p.81.
  - (۱۸) توجد الوثيقة في Public Record Office ( لندن ) مخت رقم ١٥١٥ / 371
- (١٩) عبد الله التل الأفعى اليهودية في معاقل الاسلام، طـ ٢ بيروت، ١٩٧١/١٣٩١م) ص٧٤ وما J. Prinz The Secret Jews (New York, 1977) pp. 121-122
- (۲۰) للمزيد من المعلومات حول الماسونية والصهيونية انظر: عبد الله التل، خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية، ص١٣ وما بعدها، هانى الهندى، حول الصهيونية واسرائيل ( بيروت، ١٩٧١م )، محمود ثابت الشاذلى الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ( القاهرة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م )، محمد على الزغبى، الماسونية في العراء ( بيروت، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م ) .
  - H.C. Lukach. The City of Dancing dervishes p. 188.(Y\)

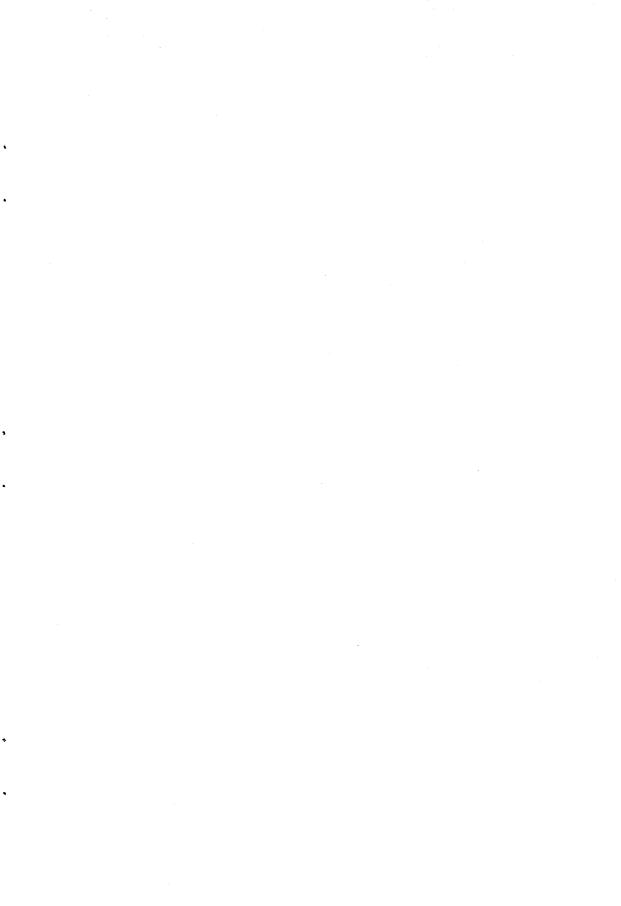

### فهرس الموضوعات

- تقديم
- -توطئة
- \* تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر الاسلام .
- \* الطرق التجارية والبرية والبحرية المؤدية الى الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة
- \* الأوضاع السياسية والحضارية في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور . ( ١٣٦هـ/٧٥٣م – ١٥٨هـ/٧٧٤م )
- \* أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية عجّاه أهل الحجاز (١٥٨ هـ/٧٧٤م ١٦٩هـ/ ٧٨٥م)
- \* مواقف خلفاء بني العباسي الخيرية بجماه أهل الحجاز ( ١٣٢ ٢٣٢هـ ) .
  - \* علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس.
  - \* تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الاسلام حتى قيام دولة بني العباس.
  - \* صور من تاريخ المثلة منذ فجر الاسلام حتى قيام دولة بني العباس .
- \* صور من تطور نظام العيون ( الاستخبارات ) خلال القرون الاسلامية المبكرة
  - \* أهم الملابس العربية خلال العهود الاسلامية الأولى
- \* أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة .
- \* العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الاسلام
  - \* المستشرقين ونشاطهم بجاه دراسة التراث الاسلامي .
    - \* الدونمة بين اليهودية والاسلام .

## ١ كتب وبحوث للمؤلف ١

# ١ - الكتب :

- ١ افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية .
- ۲ بلاد بنی شهر وبنی عمرو خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر
   الهجریین
  - ٣ صفحات من تاريخ عسير .. ( الجزء الأول )

#### ب - بعض البحوث :

- ١ بلاد تهامه والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة .
  - ٢ بلاد تهامة والسراة كما رواها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل .
    - ٣ بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني .
      - ٤ تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى .
      - دور أهل تهامة والسراة في ميادين الفتوح الإسلامية المبكرة .
    - ٦ بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط .
- ٧ أهمية النباتات في الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال كتب التراث الإسلامي المبكرة .
- ٨ أسر الفقهاءِ ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية .
- ٩ من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ
   والعشائر العسيرية .
- ١٠ ملامح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد الملك عبد العزيز.
- ١١ من رسائل الملك عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب محمد أبو ملحة .
  - ١٢ العادات والتقاليد في عسير من خلال الوثائق .
- ١٣ صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق
   المحلية .
  - 12 وثائق من عسير خلال الحكم العثماني ( ١٢٨٩ ١٣٣٧ هـ )

- ١٥ أعمال الخلفية المهدى العباسى الخيرية نجاه أهل الحجاز (١٥٨هـ/٧٧٤م – ١٦٩هـ/٧٨٥م ) .
- ١٦ الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة .
  - ١٧ أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة .
- ١٨ صور من تطور نظام ( الاستخبارات ) خلال القرون الاسلامية المبكرة .
- ١٩ الأوضاع السياسية والحضارية في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي
   أبي جعفر المنصور ( ١٣٦هـ/٧٥٣م–١٥٨هـ /٧٧٤م ) .
  - · ٢ تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس .
  - ٢١ صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس.
- ٢٢ أثر العرب المسلمين على الحياة السياسية والثقافية في مقديشو خلال
   العصور الوسطى .
- ٢٣ تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة والنوبة وبين الحجاز في
   عصر الرسالة والخلفاء الراشدين .
- ٢٤ مواقف خلفاء بنى العباس الأوائسل الخيرية عجماه أهمل الحجماز
   ٢٣٢ ٢٣٢ هم )
- ٢٥ علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بنى العباس الأوائل ( ١٣٢ ٢٥
   ٢٣٢هـ)
  - ٢٦ العمائم تيجان العرب.
  - ٢٧ المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي .
    - ٢٨ الدونمة بين اليهودية والاسلام .
    - ٢٩ المخطوطات بكلية التربية بجامعة الملك سعود بأبها .
  - ٣٠ الامارة في الحجاز خلال العصر العباس الأول ( ١٣٢ ٢٣٢هـ )
    - ٣١ يهود الدونمة في الميزان .

٣٢ – المدينة المنورة .. ورقات من ذاكرة التاريخ ( ١٣٢ – ١٦٩ هـ )

٣٣ – آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه في الجامعة .

٣٤ – كيف نبني ثقافتنا .

٣٥ – أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى .

3

,

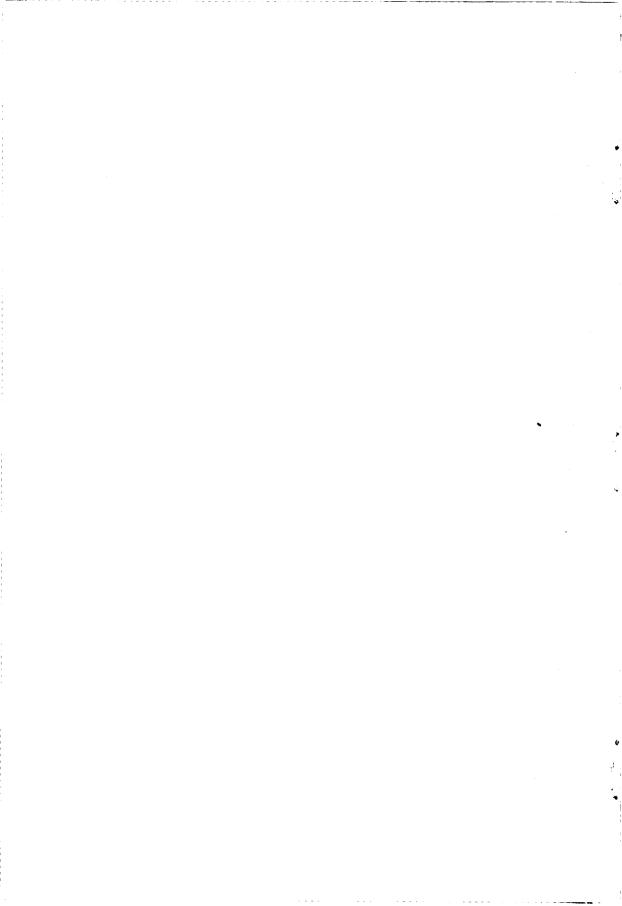

